onverted by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by re\_istered version)

## ثروت أباظة

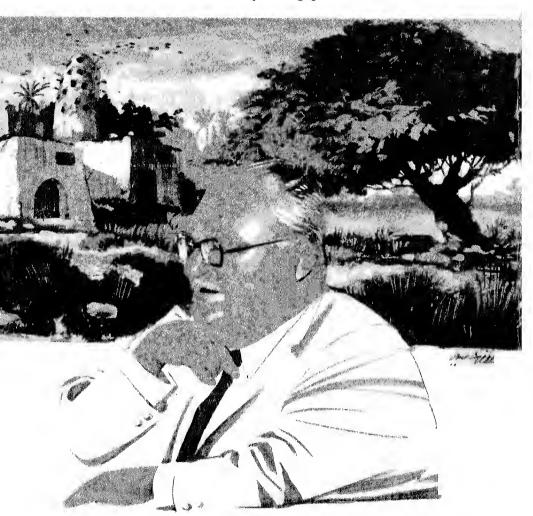

مكت بتمص*ث ر* ۳ شارع كامل صدتى - الفحالة



# ذكريات لا مذكرات

بقلم ثروت أباظة

مكنبة مطر ٣ شارع كامل صدقى الفجالة ت: ١٩٩٠،٩٥٠



### استطسسراد

لست أدرى أية خاطرة قذفها القدر على ذهنى فجعلتنى أفكر فى كتابة هذا الكلام الذى أكتبه الآن . والذى لا أستطيع أن أعرف لله عنوانا يصفه . فمن المؤكد أنه ليس مذكرات فإننى عن معرفة بنفسى وليس عن تواضع لا أرى أننى من هؤلاء الذين يجدر بهم أن يكتبوا مذكرات . وهو أيضا ليس حكايات مؤلفة ولا هو رواية مما ألف الناس أن يقرأوا لى .

هو أقرب ما يكون إلى ذكريات كما الحترت العنوان وأرجو ألا أكون قد اعتسفته اعتسافا . فإن جنحت هذه الذكريات إلى القصة فهسى قصص من صنع السماء ليس لى عليها إلا عمل الناقل لا الخالق . وإن جنحت إلى رسم شخصيات مما تعودت أن أكتب أحيانها فهسى الشخصيات أتحرى في رسمها الصدق لا الفن فهي إذن صور فوتوغرافيسة وليست صورا قلمية أضفى عليها من خيالي ما أشاء لأجعلها تبدو كما أريدها أن تبدو .

فالشخصية المرسومة قد تكون عدة أفراد جمعتها أنا في فرد واحد . ولكن هذا الذي ستشاهده في هذه الصفحات هي شخصيات عرفتها وستدرك حقيقتها حين تجد اسمها الحقيقي الذي يعرف من عرفها يعلن عن أنها بنت الحياة وليست من بنات الخيال ولا هي من شخوص لروايات .

أحسب أننى اليوم وأنا أقارب الخطو إلى ستينيات عمرى لا يفصلنسى إلا سنوات قلائل ، نظرت إلى أيامي الماضية فوجدتني قد مررت بـأقوام

كثيرين وبعهود شتى ربما لا تكون فيها غرابة ولكن خيل لى أن فيها طرافة . فقد نشأت فى بيت أبى المغفور له إبراهيم دسوقى أباظة باشا وهو رجل من رجال السياسة فى عصره ، ورجال السياسة فى مصر يختلطون بكل الناس من شتى النحل والمهن . وأكثر صلتهم بناخيهم الذين ينتخبونهم ليكونوا نوابهم فى المجالس النيابية . وقد كان أبى عضوا فى مجلس النواب منذ تكون إلى أن انتهت الحياة النيابية فى مصر عام ٥٧ فى الميس غريبا إذن أن أكون أنا على معرفة تامة بالحياة منذ وعيت الحياة . وهل الحياة إلا الناس وقد ولدت فى زحامهم وعشت بين أمواجهم وشببت عن الطوق وأنا أتنفس الهواء الذى يتنفسون ، وربما عرفت من أفواههم خفايا حياتهم التى يضنون بها على خاصتهم الأقربين ، فقد طالما قصدوا إلى لأكون شفيعهم إلى أبى والحديث إلى الابن الصغير أكثر يسرا من الحديث إلى الأب الذى يحيط به حلال شخصيته ووظيفته نائبا أو وكيلا لمجلس النواب أو وزيرا .

وقد عرفت الحياة وأبى واحد من هـؤلاء الثلاثة ، فقد ولدت عام سبعة وعشرين وتسعمائة وألف وكان هو عضوا بمجلس النواب ، وسمعت فيما بعد أنه كان مديرا لمكتب رئيس الوزراء محمد باشا محمود عام ٢٨ ، ثم مديرا لمكتب عدلى يكن عام ٢٩ ، ثم عاد بعد ذلك إلى محلس النواب نائبا ، ثم صار وكيلا للمحلس مرتين مرة في عام ٣٠ وأخرى عام ٣٨ .

وما دمت قد عرضت لما سمعته عن أبى فقد يحلو لى أن أروى ما سمعته عن نفسى ، وإن كان قد خطر لى أن أروى مواقف أبى فى ثورة ١٩ إلا أننى عدلت عن ذلك لأسباب تواثبت تباعا إلى ذهنى . الأول أننى لو دلفت من هذا الباب لاحتاج الأمر إلى كتاب بأكمله ، والثانى أن هذه

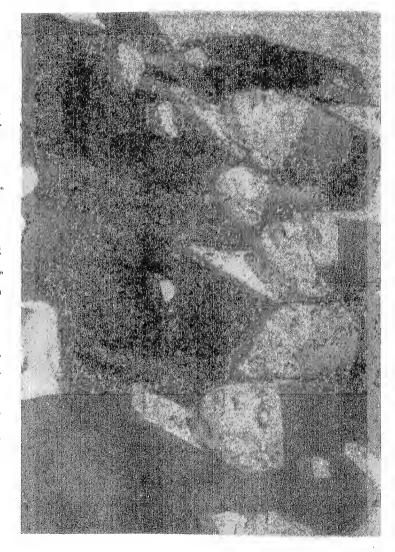

في افتتاح البرلمان: دسوقي أباظة وبجواره أحمله عبد الففار

المواقف مكتوبة في كل الكتب التي تناولت ثورة ١٩، والثالث هو أنني استطيع أن أروى بقلمي قصة صغيرة سمعتها ولا تحتاج روايتها إلى مشاهدة وحضور. أما إذا رويت عن أبي في ثورة ١٩ فلا بدل أن أكون معايشا لهذه الفترة معايشة تسمح لى أن أكتب عنها ، وهذا ما لم يحدث وصا كان يمكن أن يحدث وقد تزوج أبي من والدتي في عام ٢٤.

وهما روى لى أن الكاتب الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد كان مسن أشد أنصار سعد باشا زغلول ، وكان العقاد صاحب قلم عنيف شديد الوطأة على من يخاصمهم فى الرأى . وحدث أن كتب عدة مقالات يهاجم فيها محمد محمود باشا وكان الهجوم فيه سباب كثيف ، حتى لقد وصف محمد محمود بالشقى محمد محمود . ثم كتب مقالا آخر بعنوان الشقى رقم كذا وكأنما محمد محمود أصبح من نزلاء السحون الذى يعرفون بأرقامهم . وضاق محمد محمود بهذا الهجوم ، وفى نوبة من نوبات الضيق الشديد منه أقبل عليه أبى فقال له محمد باشا :

ــ أيرضيك ما يكتبه العقاد ؟

وقال أبيي :

ـــ لا .. لا يرضيني وأنا قادر على الرد عليه بما يسكته ولكـن بشـرط وأحد .

وقال محمد باشا:

ــ ما هو:

قال أبي:

ــ تـنزل مقـالاتى إلى مطبعـة السياسـة مباشـرة ولا يقرؤهـا الدكتـور هيكل رئيس التحرير ، فهو لا يرضى منى العنف فى المقالات وسـيحاول أن يخفف من قسوتها .

فقال محمد باشا:

ـ لك هذا .

وكتب أبي مقاله الأول وكان أبي يوقع مقالاته عادة بتوقيع الغزالى أباظة ، ولكنه في هذه المرة احتار أن تكون مقالاته ضد العقاد بعنوان «ثروت» ، وكان عمرى في ذلك الحين سنة واحدة فقد كانت هذه المساحلة في عام ١٩٢٨ وظهرت المقالة الأولى ثم الثانية فإذا بالعقاد يتوقف عن مهاجمة محمد محمود ويلجأ إلى المحكمية رافعا الدعوى على الدكتور هيكل رئيس تحرير السياسة التي نشسرت المقالتين وعلى «ثروث» صاحب التوقيع ، وضحك الدكتور هيكل من فكسرة تقديمي إلى المحكمة وقال لأبي مازحا:

ـ عليك أن تحمل ثروت على كتفك وتأتى به إلى المحكمة .

وكتب أبى بعد رفع الدعوى مقالة ثالثة ينهى بها هجومه على العقاد ، وأذكر أننى ذهبت إلى لقاء أستاذنا العملاق عباس العقاد وأنا فى مطالع الشباب حوالى عام ه ٤ وقدمنى إليه تلميذه العوضى الوكيل . فما أن سمع اسمى وعرف من أنا حتى ضحك ضحكته العريضة النقية وقال وهو يرحب بى :

ــ بيني وبينك ثأر قديم يا عم ثروت .

ثم قامت بينى وبينه بعد ذلك تلك العلاقة التى نعم بها كل تلامذته وإن كان صغر سنى لم يتح لى أن أكثر من اللهاب إليه فى ندوة الجمعة ، ولكنه فى كل مرة كان يلقانى فيها كان يرحب بى ترحيبا شديدا . وقد صار بعد ذلك من أحب الناس إلى أبى كما أصبح أبى من أحب الناس إليه . حتى لقد نظم فى مدح أبى عدة قصائد يقول فى إحداها :

نكرميه نكرميه ومسا نرويه نعلمه ولم ننشيئ ليه فضلا ولكنيا نترجميه فتى ترضى سىجاياه ويصدق قلبه فمسه وللفنان في ناديه مغناه ومغنميه وحب الخبير في دميه فكيه فكيه دميه

أقيموا السوزن أو ميلوا فما إبراهيم مجهول فتى ميزانى بالقسط عند اللّه مكفول لــه فــى كــل تــاريخ مـــن الجـــد أكـــاليل سلوا الأوطان ينبئكم بمسا يعلمه النيال يحيى ناصر المسرى والمسرى مخسفول وأول رافسيع صوتسا وسيف الحسرب مسلول وللمحتسل فسي مصسر على كسل فسم غسول لــه فـــى برهــا جيــش كجيـش النمــل موصــول وفسى البحر أساطيل وفسى الجرو أبسابيل إذا لم ينعبه الأحب يساء والدنيسا أبساطيل نعياه فيي العزيزية مدفيون ومجسدول

وقال في رثائه قصيدة تعتبر من عيون الشعر العربي كافة يقول فيها: وحيال في حملي التاريخ لا يشبها حيال

سلوا الآداب ينبئك به الصداحة القول يردد ذكره في الشعر تسييح وترتيكل ويهتف باسمه في القبول مطبوع ومنقبول

فسلا المساضي بمنسسي ولا الحساض معسزول وراعيي الشيعر لا ينسيا فمرعيي منيه مطليول سلوا الإحسان والإحسا نطبع فيه مجبول وأقسرب شأوه فسى الجسود مشسروب ومسأكول وكم أعطي ولم يسأل وبعض السؤل ممطول

سلوا الاحساب لاعيز يدانيها ولاطيول

ويحمد فضله في العرب بمنسوب ومدخيول

وللآساد والأشاب ل في أعلامها غيل ذووه من بنے مصبر هے الغیر البهالیل ومن أحسابه كسبب بمستعاه وتحصيب بـرأى زانــه فــي القصـــ ــــد إجمـــال وتفصيــل و صــــــبر راض دنيـــــاه وأضنتـــــه العراقيـــــار سيلوا سيرته الحفلي · وللسّيرة تسجيل سلوا الشلال . . والجسري مسن القطريسن مفصول لتمّ القرب لولاقا عدد بالشرق مشلول

خصال كلها نبال وإفضال وتفضيال وذكرى كلها حمد وتشريف وتبحيل فقدناه ونادى البرأى في القطرين مأمول فللا يسلعد بالمسوى ومشوى الخسير مسأهول لــه مــن بـره أنــس وشمـل ثــم مشــمول ومنن سيرته الفيحنا وترويست وتطليسل له في مسنزل الرضوا ن تسسليم وتسنزيل وأجر من ثواب الله مقبول

والعجيب أن أستاذنا العقاد هو أول من نوه بى ، وكان ذلك حين جمع الأستاذان أحمد عبد الجيد الغزالى والعوضى الموكيل مقالات أبى وخطبه فى كتاب أسمياه وميض الأدب بين غيوم السياسة ، وظهر الكتاب فى عام ١٩٤٨ وكنت فى هذا الحين قد بدأت أكتب مقالاتى فى مجلتى الرسالة والثقافة ، ولكننى طبعا كنت ما أزال صغيرا لا يكاد يعرفنى إلا الأدباء المتخصصون . وقد اتجه الشاعران الأستاذان الغزالى والعوضى إلى أستاذهما وأستاذنا العقاد وطلبا إليه يكتب مقدمة للكتاب الذى جمعاه من أعمال أبى الأدبية . وقبل رحمة الله ذلك ولكن المفاجأة الكبرى بالنسبة لى هى قوله فى المقدمة حين تكلم عن صلة الأسرة الأباظية بالأدب .

« ونـاهيك بمـا نقـرؤه لفكـرى وعزيـز وثـروت مـن رصـين الشــعر وطريف المنثور » .

وقد اعتبرت ذكر اسمى فى هذا المكان وما زلت أعتبره من أعظم الأوسمة التى نلتها حتى اليوم . فقد كنت فسى المطالع الأولى من شبابى وأن يقرن اسمى بالعملاقين الأباظيين عمسى فكرى باشا وعمسى وحماى فيما بعد عزيز باشا أمر اعتبرته مفحرة كبرى ولا زلت أعتبره كذلك .

وما دمنا نتكلم عن عملاق الأدب العربى التــاريخى أستاذنا العقــاد ، فينبغى أن أذكر واقعة حدثت بينى وبينه فــى عــام ١٩٥٤ وكــانت تلــك السنة سنة حاسمة فى تاريخ ثورة يوليو . فقد سمحت السلطات فى مارس من هذا العام بحرية الصحافة وأتاحت لكل صاحب رأى أن يكتــب رأيــه

وطلبت أن يقول ما يشاء لمن يشاء، وكان أهم سؤال طلبت الثورة الإحابة عليه إن كان الأفضل لمصر أن تكون الجمهورية فيها برلمانية أم رئاسية .

وانبرى العقاد بمقال كتبه فى الأحبار يطالب بأن تكون الجمهورية برلمانية ، ولكن المقال كان غاية فى العنف رافضا كل ألـوان الدكتاتوريـة أو الحكم العسكرى .

وفى نفس اليوم الذى ظهر فيه المقال كان لى عمل فى الإذاعة القديمة فى شارع الشريفين ، وفوجئت وأنا أدلف من الباب الرئيسى للإذاعة بأستاذنا العقاد يهبط السلم وحوله جماعة من محبيه ومريديه ومن موظفى الإذاعة الذى حرصوا أن يكونوا فى توديع العملاق العظيم .

وقال لى أستاذنا :

\_ لقد قرأت مقالاتك .

وكنت كتبت في هذه الفترة مقالات بنفس العنف والرفض للديكتاتورية فقلت له:

ــ هذا شرف لها ولي .

فقال:

ــ هل قرأت مقالي اليوم ؟.

فقلت :

ـ طبعا مثلما أقرأ كل حرف يخطه قلمك .

\_ أرأيت لقد قلت لهم ...

ومضى يذكر أهم العناصر التي ضغط عليها في مقاله ومضيت أنا أقول ... نعم حتى إذا سكت قلت له :

\_ سعادتك تسمح لى بكلمة على انفراد .

فلف ذراعى بذراعه ومضينا ننتحى حانبا بشارع الشريفين وقلت له:

ــ سعادتك تعرف أن وراءك جواسيس .

و كنت قد عرفت ذلك فعلا فإذا الرجل العملاق يقول:

ــ نعم أعرف وتليفوني مراقب أيضا .

فقلت له:

- سعادتك الآن لا تحتمل السجن الذى احتملته فى عام ٣٠ كما أن السجن الآن نوع آخر غير الذى عرفته . ونحن أبناؤك دعنا نحن نسجن وقل لنا ما تريد كتابته وأمله علينا إذا شئت نوقعه بأسمائنا ، ولكن من أجلنا نحن أبناءك إن لم يكن من أجل نفسك لا تعرض نفسك لهؤلاء الوحوش .

فنظر إلى مليا وصمت لحظات ثم قال :

ــ أترى ذلك ؟

قلت:

الا ترى أنت ذلك ؟

قال:

ــ لابأس.

ولا أعتقد أنه كان سينفذ الوعد ولكن على كل حال أنقذه من نفسه انتهاء فترة الحرية ومنع كل الكتابات الحرة مهما تكن هينة الشأن ، وإغلاق جريدة المصرى والاستيلاء عليها وعلى أموال أصحابها.

\* \* \*

ويلى ... لكم استطردت . وأين أنا الآن مما أريد أن أرويه من ذكريات ؟ لقد كان الحديث عن مولدي فإذا أنا أقفز إلى عام ٤٥.

ولكننى أمسكت يد عملاق الأدب العربى على مدى التماريخ فكيف لا تغرينى يده أن أقفز كل هذه السمنوات ؟ وكيف أذكره ولا أستطرد وهو فى ذاته أسطورة كاملة خالدة على الزمان .

\* \* \*

لأعد إذن إلى تلك الأيام التى بدأت فيها أعسى الحياة حولى ، هناك أشياء كأحلام بعضها واضح المعالم فى ذاكرتى وبعضها تحول بينى وبينه سحابات أشبه ما تكون بأستار رقيقة .

و یختلط أمرها فی ذهنی فما أدری أهی أشیاء رأیتها رأی العین أم أن روایة أبوی لی عنها جعلتنی أتمثلها كحقیقة رأیتها رأی عین ، بینما هی مسموعات التصقت بنفسی وهیأت لی نفسی هذه أنها مرئیات .

من هذا ما قيل لى أننى مرضت مرضا خطيرا بالدوسنتاريا لأن أمى صحبتنى معها لتحضر العزاء فى عمها إسماعيل باشا أباظة ، وكمان اليوم شديد القيظ وكانت الرياح الحارة تلفح مصر بسمومها .

وقد تعرضت في هذا المرض لخطر الموت . وأشرف على علاجي صديقان لصيقان لأبي كلاهما أصبح واسع الشهرة هما الدكتور إبراهيم شوقى الذى أصبح باشا بعد ذلك ، والآخر الدكتور حافظ عفيفي باشا ، ويقول أبي إن صاحبة الفضل في شفائي هي عمتى التي تحدت الموت والمرض فأصرت أن تسهر الليل جميعه تنفذ أوامر الأطباء .

ومما رواه لى أبى أننى فى سىنتى الثانية كنت أدرك أن ستى والدته لا تحتمل السهر ، فكنت أرجو بلسان الطفل الأعجمى أن تقوم لترتـاح ، فإذا أبت وأصرت أن تبقى تناومت وتوقفت عن التأوه حتى تقوم ستى إلى منامها ، فإذا تأكدت أنها قامت عدت مرة أخرى إلى اليقظة والتأوه.

ومن المؤكد أننى أذكر ستى هذه فقد كان لها جناح خاص فى الدور الأول من منزلنا ببلدتنا غزالة ، التى تبعد عن الزقازيق سبعة كيلو مترات . وكان هذا الجناح منفصلا عن البيت متصلا به فى وقت معا . فقد كان علينا حتى نذهب إليه أن نخبرق حجرة كبيرة كنا نعتبرها حجرة الاستقبال التى تلتقى فيها ستى بالزائرات من سيدات البلدة أو من الأقارب ، ثم علينا بعد ذلك أن نقطع بهوا يقسمه قسمة ظالمة دولاب كان أشبه بالكيلار ، وفى هذا الدولاب باب يؤدى إلى البهو الواقع أمام حجرة ستى وعمتى ، فقد كانتا متلازمتين حتى فى النوم . وكان لحجرة نومهما ثلاث نوافذ تطل إحداها وهى التى تتوسط الجدار الأيسر على ما يسمونه الدوار حيث تربى الدواجن وتصنع القشدة ، بأن يبترك اللبن ما يسمونه الدوار حيث تربى الدواجن وتصنع القشدة ، بأن يبترك اللبن المطازج فى المتارد حتى يتكون لمه سطح سميك هو القشدة الفلاحى المعروفة ، وحيث تصنع أيضا الجبنة القريش من اللبن بعد أن تنزع قشدته .

وكانت ستى وعمتى تشرفان من تلك النافذة على أعمال الدوار جميعا ، من إطعام الدواجن إلى شتى فروع الأعمال المنزلية .

و بجانب باب حجرتهما توجد نافذة عجيبة الشأن لأنها كانت تطل على البهو . و لم أر في حياتي بعد ذلك نافذة تطل على بهو إلا تلك النافذة ، وكانت عمتى وستى كما أتذكرهما دائما جالستين على حاشية تحتها بساط على الأرض . لا تتركان مكانهما هذا حتى إننى كل ما أذكره عن ستى يكاد ينحصر في جلستها هذه تحت هذا الشباك .

أما الحائط الأيمن فقد كانت تتوسطه نافذة تطل على ما كنت اسميه حديقة ستى . و لم تكن حديقة ستى إلا تكعيبة عنب خشبية تحييط بفناء صغير نخلص إليه بسلم من أربع درجات أو خميس ، ونستطيع من هذا

الفناء أن نخرج من باب حشبى ضخم سميك إلى خارج البيت إلى ما كنا نسميه بالمدحاية . وتحت تكعيبة العنب التي تحيط بالفناء مصطبة متصلة بالحوائط الأربعة التي تصنع ما كنا نسميه بالحديقة .

وكانت ستى شديدة الحدب على حتى أذكر أنها كثيرا ما كانت تعطينى ريالا من الفضة حين أنزل إليها في أول النهار لألقى عليها تحية الصباح. وما كنت أدرى ماذا أصنع بهذا الريال إلا أننى أحرج إلى أترابى من أبناء القرية ، وكانوا هم أصحاب الرأى في الطريقة التي ننف في بها هذه الأموال الطائلة.

وكان يوسف الذي عمل كلافا للبهائم بعد ذلك ينال منى دائما قرشا صاغا مقابل أن يصنع لى سيارة من الطين وكان يضع لها زجاجا. ولعل هذا القرش هو المبلغ الوحيد الذي أذكره بين العشرين قرشا جميعا التي لا أذكر فيم كنا ننفقها.

فى بهو ستى هذا نلت أول صفعة على وجهى فى حياتى . ما دريت يوم نلتها السبب الذى انهالت على وجهمى من أجله ، ولكننى عرفته فيما بعد مرويا لى . وأشهد أننى كنت مظلوما .

لقد حدث أن سقطت ستى على رجلها ، وأذكر أن أبى استدعى الدكتور فرنجلوس من الزقازيق وأذكر أن اليأس والحسرة والحزن كانوا مرتسمين على وجه أبى بصورة غاية فى الألم . وأنا أذكر الآن أننى لم أكن أعرف الموت ولا ما يحمله من معان . وإذا شئت أن أصور اليوم ما كان يدور أمامى فما هو بالنسبة إلى إلا شنخوص تتحرك أنظر إلى تحركها ولا أعى معانى الأفعال التى يقومون بها .

وماتت جدتي .

ولا أدرى لماذا ذهبت أنا إلى البهو التي كانت جالسة فيه و لم أحفل مطلقا بالسرادق الضخم المقام بالخارج ، ولا بكل ما يحدث في هذا السرادق ، ولا بالجموع التي تفد إليه أو تخرج منه . إنما وحدت نفسي واقفا في البهو لا أصنع شيئا ، وفحاة قدم إلى عمى الشقيق عبد الله فكرى أباظة الذي أصبح فيما بعد يحمل رتبة البكوية ، والذي عمل لفترة طويلة وكيلا لوزارة التجارة . وكان هذا الرجل شديد العنف في مظهره شديد الطيبة في حقيقته . وربما كان يرتدى العنف قناعا يخفى به عن الناس مدى حبه للناس ومدى رهافة مشاعره ورقة فؤاده .

فى هذا اليوم صفعنى عمى عبد الله فكرى صفعة شديدة غاية الشدة . وبكيت وذهبت إلى أمى وأنا أبكى وأبلغتها بهذه الصفعة . والعجيب أننى أذكر إنها قالت فى ثبات وفى غير اهتمام :

\_ وماله ... وما الغرابة أن يصفعك عمك ؟

ولا أذكر هذه الجملة إلا وادهش لها . إنها حتى لم تهتم أن تسأل عن سبب الصفعة ، الذي عرفته هي فيما بعد وعرفته أنا بعد ذلك بسنوات .

لقد سألني عمي :

ـ أين أبوك ؟

فقلت دون أى تفكير .

ـ في الزينة .

وكنت في هذه السن أنطق الزاى وكأنها الجيم التي ينطقها الأوربيون إذا نطقوا اسم جون . فصفعني .

أليس لى الحق أن أرى نفسي مظلوما ؟

لا أذكر أن عمى عبد الله ضربنى بعد ذلك قط إلا مرة واحدة وكان أبى جالسا . كنا على المائدة فى منزله وكنت أضع الملعقة وتجويفها إلى أعلى فنبهنى عمى عبد الله أن أجعل التجويف إلى أسفل . وسهوت وكررت الخطأ فنبهنى ثانية ، ثم سهوت وكررت الخطأ ووضعت يدى بجانب الملعقة ، وكان يجلس أمامى فإذا هو فى حركة مفاجئة يقف ويهوى بمنتهى العنف على يدى ويأمرنى أن أصحح وضع الملعقة .

ربما كنت في الثانية عشرة من عمرى في ذلك الحين . فأنا أذكر الواقعة تماما وأذكر أن أبي امتعض مما صنعه عمى وظهر الامتعاض على وجهه ، ولكنه لم يعلق مطلقا مع أن عمى كان يعامل أبي معاملة الابن لأبيه . حتى لقد كتب له إهداء على إحدى صوره إلى أبي وأخي وأستاذى ومثلى الأعلى .

### أنسا والتعليسم

كانت أغلب إقامتنا بالقرية فأنا أكبر إخوتى و لم أكن قد انتظمت فى المدارس بعد ، و لم يكن يربطنا بالقاهرة إلا مجلس النواب حين تكون هناك حلسات وكان أبى لا يتخلف مطلقا عن المجلس . ولكن لا أدرى لماذا أذكر أن إقامتنا بالقرية كانت تتطاول ، ربما كان المجلس معطلا فى هذه الفترات .

وأذكر أننى ذهبت قبل أن أبدأ التعليم مع أبى إلى الإسكندرية مرات، وكان أبى يستأجر بيتا مفروشا هناك .

وأذكر أنه كان يصحبنى إلى شاطئ سان ستيفانو وكان عم أحمد بخيت خادمه الخاص يذهب معنا . وكان أبى يجعلنى أمسك برجليه ويسبح بى فى الماء وندخل إلى الأعماق . ولهذا أذكر أننى لم أخف حين بدأت تعلم العوم بعد ذلك على يد خالتى . وكان تعليمها ساذجا وما زال هو زادى من السباحة حتى اليوم . فإذا رأيتنى فى الماء ورأيت سباحتى أدركت أنها سباحة من يستطيع أن يبقى أنفه فوق سطح الماء فقط ، فهى سباحة عاجزة بلا أسلوب ولا إتقان ولكنى سعيد بها غاية السعادة . فأنا عن طريقها أستطيع أن أصل من الماء إلى حيث لا تلامس أقدامى الرمال وأنا ليس لى مأرب فى البحر أبعد من هذا .

بدأت تعليمي الدراسي إذن في غزالة ، وقد شاء القدر أن يختار أبي من بين جميع المدرسين الإلزاميين مدرسا أعتبره أنا حتى اليوم أعظم مدرس للأطفال يمكن أن تجود به الحياة .

إنه الأستاذ أحمد حسين القرعيش الـذى أصبح الحاج أحمد حسين القرعيش . وقد كان لحمله هذا اللقب قصة في غاية الطرافة . فقد كانوا ينادونه بأحمد أفندى لأنه كان يلبس الحلة والطربوش وهو في طريقه إلى المدرسة الإلزامية التي كان يدرس بها . فقد كان يعمل بمدارس قرى أخرى وكسان يخترق قرى عديدة فكان لا بد أن يلبس حلته كاملة والطربوش فلم يكن عجيبا أن ينادوه بأحمد أفندى . وظل هذا لقبه حتى بعد أن نقل إلى مدرسة غزالة . فقد ظل أيضا يلبس حلته كاملة في المدارس إطاعة منه لأوامر الوزارة .

ثم حج . وعاد من الأراضى الحجازية . وراح أهـل القرية ينادونه بأحمد أفنيدى على عادتهم فإذا هو يصيح بهم :

- يا نهار أسود أكنت حججت ودفعت مائة جنيه وزيادة لتقولوا أحمد أفندى ؟ .. من لا يقول الحاج لن أرد عليه .

وكان الحاج أحمد شاعرا رقيقا وإنى أذكر كثيرا من شعره ولكننى أحب له هذه الأبيات:

قسالت أحبُّك صادقٌ قلت الدلائسل قاطعات قسالت وعهدك قلت باق مارعت عهدى الحياة قسالت وحبى قلت ذاك هدو الأماني الكاذبات قالت وعهدى قلت فصل مثلته الغانيات ضحكت وقالت هكذا من قبلك العشاق ماتوا

وشاء حظى السعيد أن يكون هذا الرجل الشاعر خفيف الظل هو معلمى الأول . عليه تعلمت الخط الأفقى والخط الرأسى وحروف الهجاء الأولى والحساب من جمع وطرح إلى ضرب إلى قسمة ، وكسان يحمل لى فى جيبه أقراص النعناع فإذا أحسنت الإجابة أعطانى قرصا من النعناع مع تصفيق شديد وإظهار للإعجاب وكأننى أتيت عملا لم يسبق لأحد أن أتى به .

و لم يكن من الممكن أن يستمر الحاج أحمد فسى إعطائى الدروس إذ سرعان ما انتقلنا إلى القاهرة وتولى أمرى في الدروس الخاصة مدرس آخر من غزالة أيضا واسمه عليوه أفندى عبد الله . وكانت طريقة عليوه أفندى مختلفة كل الاختلاف عن طريقة الحاج أحمد . و لم يكن الحاج أحمد يحب عليوه أفندى فأنشأ أبياتا أربعة أو خمسة وقدمها لأبى يرجوه فيها ألا يتولى عليوه أفندى تدريسي أذكر منها :

أأنشيئ روضا في حماك معطرا ويأتي عيدوي يجتنب ثمراتبي وأُعجب أبي بالأبيات ولكنه مع ذلك أبقي عليوه أفندي مدرسا لي .

وقد ظل يدرس لى اللغة العربية والحساب حتى حصلت على شهادة الابتدائية . كما درّس أيضا لإخوتى ثم درس لابنتى وابنى أطال الله عمره ووهب له الصحة والعافية .

وقد كان عليوه من أخلص المدرسين الذين عرفتهم ، إلا أنه كان لا يبالى مشاعر التلاميذ في سبيل أن يؤدى واجبه ، وأذكر أنه كان أحيانا يتخلف يوما عن الدرس فأحمد أنا الله وألعب الكرة ، وأقدر أنه لن يأتي إلا في الموعد التالى الذي يكون قد حدده بعد يوم التخلف بيومين أو ثلاثة . فألعب أنا الكرة في اليوم التالى لتخلفه وأنا واثق أنني حر . فاليوم ليس محددا للدرس ، وأفاحاً بعليوة أفندى قادما كالقضاء المستعجل في اليوم الذي . لا أتوقعه فيه تعويضا عن اليوم الذي أخلفه .

ted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied by re\_istered version



المارس في السب

ولا أذكر أن غما لقيته في طفولتي مثل ذلك الغم الذي يشملني وأنا أراه قادما في غير موعده . وكم بكيت وكم حاولت العصيان ولكن دون فائدة .

وكان عليوه أفندى يجيد الشرح وكنت أفهم ما يلقيه منذ المرة الأولى ولكنه يسير على طريقة لا يغيرها من تلميذ إلى تلميذ . وكم عانيت من تمسكه بطريقته هذه . فقد قرر هو أن يخصص درسا للشرح والدرس الثانى للتطبيق . وليس يعنيه أن يكون التلميذ قد فهم الشرح من المرة الأولى إنما المهم عنده أن ينفذ منهجه الذى وضعه هو لنفسه . فهو يشرح مرة ثانية وثالثة ورابعة ولا ينتهى من الشرح حتى ينتهى الدرس . وأكون أنا قد سرحت فى غير الدرس من ملاعب الطفولة منذ المرة الثانية للشرح ، حتى إذا جاء موعد التطبيق أكون أنا قد احترقت من الغيظ لقوله كلاما عرفته من المرة الأولى وأكون أيضا قد نسيت كل شيء من القاعدة .

وأذكر أن أبى كان يحب أن يقضى الشتاء فى حلوان ، فكان عليوه أفندى يجشم نفسه مشقة الحضور إلى أحيانا فى حلوان إذا كانت المدرسة فى إجازة فلم يكن ذهابنا إلى حلوان يمنعنى أن أذهب إلى المدرسة طبعا . وفى يوم كنت ألعب أنا ورفيق طفولتى محمد زكى أباظة وكان عليوه أفندى يدرس له هو الآخر . ولم أكن ولا محمد ننتظر قدوم عليوه أفندى . ورآه محمد قادما من بعيد ولم يرنا هو . فأسرع محمد قائلا :

ــ يا نهار اسود .. عليوه أفندى .. تعال ندخل البيت .

وطاوعته وأنا لا أدرى ما سيفعل . أقفل باب البيت . وكان يوما من أيام حلوان الساطعة الشمس حتى كأنــه يـوم مـن أيــام الصيـف . وقـف محمد أمام باب الدخول وأوقفنى معه ، ودق عليوه أفندى الجرس وحـــين

حاء الخادم ليفتح طلب محمد طلبا وكأنه هو الذى دق الجرس. ووقف عليوه أفندى أمام الباب والشمس تنصب عليه بكل سخطها فيضع الجريدة التي لا يتخلى عنها مطلقا على رأسه ويدق الجرس ثانية. وياتي الخادم ويصرفه محمد، ويظل الأمر كذلك فترة تجاوزت نصف الساعة حتى تمردت أنا على محمد وأنا أرى عليوه أفندى مصرا على البقاء يرفع قدما إلى الهواء ليريحها ثم يضعها ويرفع الأحرى وقد أحذ منه التعب والشمس كل مأخذ. ولكنه أبي أن ينصرف. . وأعطانا الدرس.

وثما أذكر له أنه غضب على مرة غضبا شديدا فأمرنى أن أفتح يدى وأهوى بالمسطرة على يدى معتمدا على أن أبى قال له أمامى أنه يستطيع أن يضربنى إذا أنا لم أمتثل له . وبالصدفة مرضت أنا فى ذلك اليوم وارتفعت حرارتى ارتفاعا شديدا . وكان أبى شديد العطف على وإن كان يحرص أن يخفى هذا العطف بكبرياء العظماء من الرحال ، وقد يقول قائل وأى أب لا يشفق على ابنه إلا أن يكون ذلك شذوذا فى الطبيعة ، ولكننى أعتقد أن مرضى وأنا فى الثانية من عمرى ومولدى وأبى فى الأربعين من عمره جعلا إشفاقه على أكثر من إشفاق الآباء على أبنائهم . وربما كان هذا هو السبب أننى كنت أصحبه فى غدواته وروحاته منذ أنا فى الرابعة من عمرى ، وكنت أجلس معه فى بحالس وروحاته منذ أنا فى الرابعة من عمرى ، وكنت أجلس معه فى بحالس الكبار منذ لا أذكر متى وكان عمى عبد الله يقول له : سيب ثروت يلعب مع الأطفال . فيقول أبى فى حسم :

ــ خليه قاعد .

وكان يصحبني معه إلى بحلس النواب وأنا في الخامسة أو السادسة من عمرى . حتى لقد رآني يوما المرحوم توفيق رفعت باشا وأنا جالس في مقاعد الزوار في الطابق الأول ، فأشار إلى الساعي الواقف خلف كرسيه على منصة رئيس مجلس النواب وأشار له إلى . وما لبث أن حاءنى الساعى يسألنى من أكون فقلت له ، فتركنى وعاد إلى توفيق باشا الذى أشار لى برأسه فلم يكن عجيبا أن يغضب أبى لضرب عليوه أفندى لى ضربا صاحبه ارتفاع فى الحرارة . وأنا حتى اليوم لا أدرى إن كانت هناك صلة بين ارتفاع حرارتى وضرب عليوه أفندى أم هى الصدفة المحض .

وأغلظ أبى القول لعليوه أفندى على غير مشهد منى ولكن عليوه أفندى روى كل شيء أمامى لعم أحمد خادمنا الذى كنت أوقسره بكلمة عم لشخصيته ولأنه رئيس الخدم بالبيت ، وقد كان أبى ووالدتى يوليانه ثقة تامة في كل ما يتصل بشئون البيت .

وقال عليوه لعم أحمد أن البك \_ يعنى أبى فلم يكن قد حصل على الباشوية بعد \_ قال لى : أصدقت حقا أنك يصح أن تضرب ثروت ؟ هل من المعقول أن تضرب طفلا فى سنه إلى درجة أن ترتفع حرارته ؟ أيرضيك هذا يا عم أحمد ، بقى مسطرة كالتى ضربتها له ترفع الحرارة ، طيب امرأتى طالق إن لم يكن قد أكل حلاوة وشطة ليرفع حرارته ويودينى أنا فى داهية .

والحقيقة أننى ذهلت وأنا أسمع هذا الحديث فأنا لم أكن أعرف أن الحلاوة والشطة يرفعان الحرارة ، بـل إننى حتى الآن لا أتصور أنهما قادران على هذا الصنيع .

ولكن عليوه أفندى كان واثقا من هذا ثقة جعلته يقسم بالطلاق ، مع حبه الشديد للسيدة زوجته أم محمد التي كثيرا ما كان يفيض في مديحها . وأغلب الظن أن عليوه ما زال حتى اليوم على ثقته هذه أنني أكلت حلاوة بالشطة . وأغلب الظن أيضا أنه من يقرأ هذا الحديث الذى أكتبه لن يكف عن يقينه هذا على الأقل لتظل السيدة زوجته على ذمته .

ألا ترى أننى بنرت حديثي عن الحاج أحمد القرعيش واستطردت في هذا الحديث عن عليوه أفندى ؟

كان لابد من هذا . فقد استمرت رحلتى مع الحاج أحمد إلى أن اختاره الله إلى جواره ، ولم يقف الأمر بيننا عند الأستذة منه والتلمذة منى فقد أصبح حين قدر الله لى هواية الأدب هو صديقى الأول فى القرية ، لا يتركنى لحظة منذ قدومى إلى غزالة حتى أتركها . وقد كان لهذه الصلة أثر ضخم فى ثقافتى وفى أدبى ، وانضم إلينا قريبى الشاعر الأستاذ توفيق عوضى أباظة وهو الآخر شخصية لم أر لها مثيلا فى حياتى كلها . فهو رجل فقير لم يدخل مدرسة ، وكان كل ما يملكه فدانا واحدا كان يزرعه بذراعه . ولكنه علم نفسه بنفسه وكان خطه جميلا ولكنه بطىء فى الكتابة كل البطء لا عن جهل فهو من أعلم الذين عرفته م باللغة العربية وآدابها ولكنه أصيب فى مرفق ذراعه اليمنى فظل حياته كلها لا يحركها فى سهولة .

قرأ كل الشعر العربى وحفظ أغلبه وكان يستعير الكتب من المكتبة العامة ومن جميع مظانها . أعجب بالمتنبى فنقل ديوانه كله لأنه لا يملك ثمن اقتنائه . وأعجب بالبحترى فنقل ديوانه كله . كذلك فعل مع ديوان عمر بن أبى ربيعه . ولك أن تتصور مقدار الصبر والرجولة والإصرار التي يتحلى بها وأنت تعلم أنه بطىء في الكتابة . والحق أنه كان في خلقه رجلا وكان صبورا على الحياة كريما عليها وعلى نفسه . وكان معتزا بكرامته غاية الاعتزاز في ظرف وخفة ظل لا يتأتيان إلا لقلة نادرة من الناس . كتب خطابا إلى عزيز باشا أباظة وتعثر الخطاب في الطريق

ولم يصل. وكان عمى عزيز في ذلك الحين مديسرا لأسيوط ومع ذلك رأى توفيق أن يشكو إلى عمه جمال الدين بك أباظة المستشار . فنحن في الأسرة لا نقيم وزنا للمناصب وإنما القيمة عندنا بالسن ، والمكانــة عندنــا تتحدد بالعمومة والخؤولة . وكان يحفظ الشعر العربي كله من الجاهلية حتى شوقى ، وكان يرعاني أنا بالذات رعاية الأب لابنه لما لمسمه عنمدى من حب للأدب ، فتوفيق حين اختار جمال بـك لم يكـن اختيـاره لمحـرد العمومة فقد كان لعزيز باشا أعمام آخرون على قيد الحياة . وإنما هو في ذكاء ولماحية الحتار العم الذي يعتبر ظاهرة في زمانه في حب الأدب وفي الاطلاع على التراث الأدبي من بدايته إلى اليوم المذي يعيش فيه ، وكان إلى هذا جميعا نموذجا فريدا في العفة والحياء حتى إنـه لم ينتزوج وأرجح أنه لم يتزوج لأنه خجل أن يخطب . وكان رحمه اللَّه أيضا صورة بحسمة للطيبة ، هذا كله إلى تفقه في القانون يندر أن نجد له مثلا ، كتب توفيق إليه يشكو عدم إجابة عزيز باشا على خطابه ، وربما يجمــل بــى أن ألفت نظزك إلى بداية الأبيات التي كتبها توفيق وكأنه يكتب خطابا مما يدل على قدرته ولماحيته واستطاعته أن يقول بالشغر الأصيل كل ما يريد أن يقول .. إليك الأبيات :

جمال الديس والدنيسا سلاما وبعد فهل أتساك حديث قموم بعشت إلى عزيه ز القوم شهرا أحييه فمها رد السهالاما فإن يسك أكبر الشغراء طرا فقيد نيادي إليه النياس موسيي وبنت النمل كلمها النيبي فلست أقبل من نمل ضعيف وليس من أجل من ملك تسامي

يضنوع شذى كأنسام الخزامسي نكلمهم فيأبون الكلاما وأسماهم وأرفعهم مقاما وناجي الغبد من خلق الأناما وباداها المحسة والوئامسا ومن طوائفه التى أذكرها له أن أبى أهدى إليه عمامة ليكرم علمه الواسع بالتراث وبأركان الدين ، فكتب له أبياتا غاية فسى الظرف يقول فيها :

توجست رأسسى بالعمامسة وكسسوتنى حلسل الكرامسة فكسأننى شسسيخ المراغسة فسى المهابسة والفخامسة لا فسرق بينسى فسى الحيساة وبينسسه إلا الإمامسسة

ومرت سنوات وعين أبى وزيرا فكتب إليه برقية من بيتين يقول فيهما: قـــل للوزيـــر الألمعـــى مقالــــة مشـــبوبة كذكائـــه المتوقـــــد الفأس قد أكلت يـدى وأنا امرؤ للطرس لا للفأس قد خلقت يـدى

وأصدر أبى قرارا بتعيينه فى وظيفة كتابية بمصلحة الطبرق والكبارى وأقمنا احتفالا له بلبسه الحلة لأول مرة ، وهكنذا تخلى عن العمامة إلى الطربوش .

هذا الشخصان ... الحاج أحمد القرعيش وتوفيق عوضى أباظة كان لهما أثر ضخم في حياتي . فقد بدأت أقرأ معهما الشوقيات منذ الإحازة الصيفية للسنة الأولى الثانوية حتى انتهيت من دراسة الحقوق تقريبا بشكل متصل في جميع سنوات الحرب ، وبشكل منقطع بعد انتهاء الحرب ، وهذه التفرقة ليست بسبب الحرب ولكنها كانت محكومة بتولى أبى للوزارة من أكتوبر عام ١٩٤٤ واضطراره يقضى الصيف في الإسكندرية مع الوزارة لمدة خمس سنوات متواصلة وهي المدة التي بقيها في الوزارة .

كنا بعد أن يصعد أبى إلى الطابق الأعلى من منزلنا فى غزالة ، يجتمع ثلاثتنا حول كلوب فلم تدخل الكهرباء فى بيتنا إلا بعد بداية جلساتنا بسنتين أو ربما ثلاث سنوات . وعكفنا على قراءة شوقى ولم نقرأ محتمعين غيره ، وكان كل منا يقرأ ما يشاء منفردا . وقد تفضل الشاعران بأن جعلانى أقرأ أنا ويستمعان هما ويعلقا ويتعمقا كل بيت حتى لا يبقى فيه معنى إلا ويصبح واضحا ظاهرا .

وفى الإجازة التى جاءت بين السنة الثانية الثانوية والثالثة الثانوية قــال الحاج أحمد لى :

أنت تكثر من اللحن بصورة مخيفة .

فقلت:

- لا يهم .

قال :

- كيف لا يهم . أتريد أن تكون أديبا وتلحن . إن القواعد مسألة بدائية يجب أن يتقنها كل متعلم فكيف لا يتقنها الأديب الكاتب . لن يحترمك قارئ أو مستمع لك إذا أخطأت في النحو .

وأيد توفيق الذى أصبح توفيق أفندى كلام الحياج أحمد وأخذت الكلمتين فى ضلوعى و لم أعلق وأكملنا السهرة . ومضينا فى سهراتنا حتى انتهت الإجازة .

وحين بدأت الدراسة في السنة الثالثة الثانوية أرغمت نفسي أن أقرأ وحدى بصوت مرتفع كل ما أقرأ سواء كان مذاكرة أو كتبا في الأدب أو حتى في الجغرافيا أو التاريخ أو الطبيعة . وحرصت أن أصحح لنفسي ما أقرأ وأعرب كل كلمة قبل نطقها وأنطقها بحركة إعرابها ، وبعد شهور قليلة استقام لساني .

وكتمت الأمر عن الحاج أحمد وعن توفيق . لم أقل لأحد منهما شيئا مما أفعله بنفسى حتى إذا جاءت الإجازة الصيفية وبدأنا القراءة فوجئ كلاهما بشخص آخر منى لا يلحن مطلقا أو يكاد لا يلحن ، ودهش كلاهما وفرحا وأصبحا يستمعان إلى قراءتى للشعر فى استمتاع بعد أن كان المسكينان يعانيان ما يعانيان من كثرة اللحن منى ويتجاوزان عنه لكانتى عندهما أو لمكانة أبى ... لا أدرى .

وكما يتضح الإصرار عندى فى موضوع النحو يتضح فى أمر آخر لى لست أنساه ما حييت . كنت طفلا فى الخامسة أو السادسة لا أذكر وكنت ألثغ فى الراء فلا أنطقها إلا مثل الياء أو قريبا من الياء ، وكنت ألعب الكرة فى فناء منزلنا بشارع الملك الناصر بالمنيرة حين أقبل عمى الكاتب الصحفى الأشهر فكرى أباظة الذى أصبح فكرى أباظة باشا فيما بعد و سارعت إليه أستقبله .

قال:

ـ أين أبوك ؟

قلت :

ـــ هو نائم فوق .

قال :

\_ طيب تعال ... ما حكاية الراء هذه التي لا تريد أن تنطقها .

وفكرى أباظة ابن عم أبى ولكن الأمر بينهما كان أكبر من هذا بكثير فقد كان يجب أبى حبا عميقا . ولا أنسى يوم وفاة أبى وقد ارتمى عمى فكرى على أريكة بيتنا وراح ينشج بالبكاء . وكان يصرح دائما أنه أخذ أسلوبه الساخر من مقالات أبى التى كان يوقعها فى حريدة السياسة بتوقيع الغزالى أباظة . وأنا لم أر فى حياتى شخصا فى نقاء عمى

فكرى . وهل هناك أشد نقاء من رجل فى مثل مكانته وقمته الصحفية ينشر فى المصور أنه كان يصعد فى مصعد دار الهلال وجمع المصعد بينه وبين أحد محررى الدار وشابة جميلة وقال المحرر للفتاة : هذا أستاذنا فكرى باشا أباظة فقالت له الفتاة :

\_ هل أنت قريب لثروت أباظة ؟

رحم الله الرجل ، إننى أعتقد أنه ألف هذا الحوار ليقدم لى تحية على حساب نفسه ، وقد كان عمره كله يقدم الآخرين على نفسـه فـى كــل شىء .

فى ذلك اليوم من طفولتى فى شارع الملك الناصر أخذنى عمى فكرى من يدى وصحبنى إلى مكتب أبى وقال: انطق ...

ــ ثروت .

فقلت :

ــ ثيوت .

فظل يعلمنى نطق الراء ثلاث ساعات متصلـة لا يمـل ويطلـب إلى أن أضع طرف لسانى بسقف حلقى وأنطق حتى نطقت الراء .

ولم ينته أمرى مع الراء إلى هذا ، فقد كنت أعرف كيف أنطقها مفردة ولم أكن أعرف كيف أنطقها مفردة ولم أكن أعرف كيف أنطقها في موضعها من الكلمة ، حتى أصبحت في مطلع الشباب ووجدت الناس يسخرون من نطقى الناقص ويحاولون إخفاء سخريتهم . فقلت لنفسى ما دام في الأمر سخرية فليسخروا منى وأنا أتدرب على النطق فكنت إذا أجبت التليفون وسألني المتحدث من لا أخجل أن أقول .

وتبين الراء وكأنها عشر راءات متصلة ويضحك المتحــدث ، فــأقول في نفسي إنه أيضا كان سيضحك علنا أو خفاء إذا قلت ثيوت .

وكنت أظل أقول وأنا منفرد بنفسى « فرتر . فرتر » وأكررها حتى استقام لسانة بعد بضعة أشهر وتخلصت من هـذا النقـص ، والفضــل أولا لغهى فكرى ... وأخيرا لإصرارى .

\* \* \*

كنا نقيم في بيت كبير بشارع الملك الناصر رقم ٢٤ ، وكان البيت الأول فو البيت الثاني لداخل الشارع من جهة شارع نوبار . أما البيت الأول فقد كان مدرسة أولية متسعة الأرجاء أصبحت الآن عمارة ضخمة . أما بيتنا فقد كان يطالعك منه أول ما يطالعك فناء متسع الأرجاء تحف به حديقة جميلة من الجانبين . والفضل في جمال الحديقة يرجع إلى عناية عم أحمد بخيت بالحديقة وإشرافه الأمين الحاسم على الجنايني الذي كان يزورها عدة مرات في الأسبوع على طريقة رعاة الجناين في القاهرة . وبعد الحديقة يبقى لنا مكان كبير نلعب مختلف اللعب . ولو أننا كثيرا ما ننتقل إلى لعب الكرة في الشارع وقد كان الشارع صغيرا ولكن المرور كان في القاهرة جميعها خفيفا فقلما كنا نقطع اللعب في الشارع لمرور سيارة أو عربة ذات خيل .

يحد حديقة البيت جدار من الناحية اليمنى يفصل بين البيت والمدرسة . وأما على الجانب الأيسر فسلاملك متصل بالبيت مباشرة فهو أشبه بجناح منه بسلاملك له سلم خاص . وكان أبى يستعمله عادة ليخلص منه إلى البيت ، أما أول باب في الجناح فكان يفضى إلى حجرة تتوسط حجرتين الواقعة على يسار الداخل هي حجرة الاستقبال واليمنى هي حجرة مكتب أبى وكان كثير الاستعمال لها ، ولها باب يؤدى إلى الشرفة المتصلة بسلم الصعود ولها باب آخر يؤدى إلى صالة كبيرة كانت تستعمل حجرة طعام ، وحجرة الطعام فيها أبواب ثلاثة أخرى أحدها للقادم من شرفة السلم والثاني على يمين الداخل من الشرفة فيؤدى إلى حجرة جلوس أخرى . أما الباب الثالث المواجه لباب الشرفة فيؤدى إلى حجرة حلوس أخرى . أما الباب الثالث المواجه لباب الشرفة فيؤدى إلى

صالة أخرى بها باب غرفة في أقصى يسارها كانت لا تخلو من ضيف يقيم فيها إقامة كاملة قد يكون أحد أقربائنا أو أحد المقربين لأبى من غزالة أو من غيرها . والعجيب أن بيتنا لم يخل قط من هذا النوع من الضيوف سواء كان هذا في البيت أو في بيتنا الآخر الذي انتقلنا إليه في العباسية في أول يناير سنة ١٩٣٩ . وفي وسط هذه الصالة باب آخر يؤدى إلى السلم الصاعد إلى أعلى و لم يكن سلما فخما وإنما كان من الحجر العادى .

وفى فناء البيت وفى مواجهة الداخل إليه بابان أحدهما كان يصل إلى سلم رخامى وهو المخصص للحريم وكانت والدتى وزائراتها يدخلن منه دائما . أما الباب الآخر فقد كان يؤدى إلى البدروم وكان متسع الأرجاء بصورة عجيبة حتى إن عمى محمود أحا أبى أقام فيه مصنع صابون جعل رائحته كلها تعبق بالصابون . وكان الخدم وعائلاتهم وأبناؤهم يقيمون جميعا في هذا البدروم وكان به المطبخ أيضا.

حين ارتأى أبى أنه ينبغى لى أن أذهب إلى المدرسة اختار المدرسة الأولية الملاصقة لبيتنا . وفى أول يوم ذهبت إليها صحبنى محمد أبو عثمان وهو نوع عجيب من الخدم أطال الله عمره . فقد كان يقوم بكل الأعمال وكان فى نفس الوقت لا يعمل شيئا . كان يطبخ إذا غاب أخو زوجته محمد عبوه الطباخ والواو مشدودة فى تخفيف . وكان يسوق إذا غاب رجب السائق . وكان يساعد عم أحمد فى رى الحديقة وفى التخديم على الضيوف . وكان يذهب لشراء الأشياء . وكان يلاعبنى ويحكى لى الحكايات التى كنت مغرما بها غراما جائحا. وكنت حريصا ألا أفارقه من أجل هذه الحكايات . ولما رأت والدتى أننى أصبحت حجته التى يعتذر بها عن عدم العمل أحضرت من البلد إبراهيم ليرافقنى .

ولإبراهيم هذا قصة طويلة معى لم تنتــه بعــد حتــى اليــوم . فهــو الآن طبــاخ عندى يتقاضى مرتبه ولا يأتـى إلا عندما يحلو له .

ذهبت إلى المدرسة في أول يوم وأنا لا أدرى ماذا تخبئ لى المدرسة فقد كنت أظن أننى سأذهب إليها مع محمد أبو عثمان بعض الوقت شم نعود سويا دون أن نفترق ، ولكننى فوجئت بمحمد يسلمنى الحقيبة عند باب المدرسة ويهم بالعودة إلى المنزل . وما إن استقر هذا في نفسى حتى صرخت صرخة احتجاج عريضة مصرا أن يظل محمد معى . وأقبل المدرسون والناظر وواجهتهم المشكلة . وأمر الناظر مضطرا أن يدخل محمد معى إلى المدرسة ودخل المدرسة . وحين ذهبت إلى الفصل أصررت أن يصحبنى إليه . وصحبنى ولم أفهم شيئا من الدرس فقد كان نظرى كله منصبا على محمد الواقف على باب الفصل داخل الفصل .

قبل الناظر هذا الاستنناء يوما ويوما ثم أمر محمدا أن ينصرف وبكيت وصرخت فلم يأبه أحد ببكائى ، ورأيت آخر الأمر أن أرضخ للأمر الواقع . وخفف الوحدة على أن أبى ووالدتى كانا يطلان على من حجرة الطعام بالدور الأعلى ويلوحان لى فرحين أننى أصبحت تلميذا فى المدرسة .

أذكر أننى لم أستمر طويلا بهذه المدرسة فنقلت إلى مدرسة المنيرة بروضة الأطفال بها ، وفي هذه المدرسة بدأت مشوار الدراسة الذي سار فيه من قبلي وتسير فيه البشرية حتى الآن والذي أحسب أنها لن تنتهى من السير فيه .

وربما كان الطريف أننى منـذ سنوات قريبـة دعيـت مـن نـاظر أحـد المدارس الابتدائية لأجلس في ندوة مع التلاميذ . وذهبت إلى المدرسة في

العنوان الذى أنبئت به . وكم فوجئت وكم فرحت حين وجدت نفســـى ضيف ندوة في المدرسة التي كنت تلميذا فيها بروضة الأطفال .

لم أعد في حاجة لإبراهيم الذي جاء من غزالة لصحبتي فدخل هـو إلى المطبخ ليتعلم الطهـي . ولكنه لم ينس أنه جـاء مـن أجلى . فكـان يلازمني بعد انتهاء عمله هو في المطبخ وعملي أنا في المدرسة .

وعرف الطريق إلى سينما الأهلى وعرفت الحلقات التى كانت تقدمها السينما لتومكس وإخوانه من رعاة البقر وهمس فى أذنى أن نذهب معا أثناء نومى أبى . وكان أبى يرغبنى أن أنام معه فى القيلولة فكنت دائما أتسحب وأنزل إلى الملعب ويعلم الله أنه كان يحس بى ويتظاهر بالنوم . وقد أورثنى هذا كرهى لنومة القيلولة حتى أرغمتنى عليها السنون فأصبحت أدمنها بعد كراهية ، ولا أتحمل العمل بعد الظهر إلا إذا أخذت نصيبا مهما يكن ضئيلا من النوم .

ذهبت مع إبراهيم إلى سينما الأهلى ولكن كان العائق الأكبر يتمثل في حصولى على قرش صاغ ثمن التذكرة الثانية في الدرجة الثالثة في الصالة . فقد كان مصروفي قرشا في اليوم ، وكنت في سائر أيام الأسبوع أنفقه في كنتين المدرسة أو في أي مصروف آخر . أما في يوم الخميس فقد كنت أبقى على القرش لا أنفق منه مليما ثم أروح أفكر في الوسيلة التي استنبت بها قرشا آخر لنشترى التذكرتين ، ولم يكن الأمر يسيرا ولكنني كنت أوفق دائما وأحصل على القرش .

أفادتنى دراستى مع الحاج أحمد القرعيش فى مدرسة الروضة حتى رأت المدرسة فى آخر العام أن تنقلنى إلى السنة الثالثة مباشرة دون أن أمر بالسنة الثانية .

وذهبت بعد ذلك إلى مدرسة المنيرة الابتدائية وكان ناظرها فهمى بك الكيلانى وكان من أعظم الناس الذين عرفتهم . وبدأت فى هذه السن هوايتى لقراءة القصص . وكانت هناك بحموعات من قصص الأطفال مثل قصتى وغيرها . ولكن حدث فى هذه السنوات أن بدأ الأستاذ كامل كيلانى يكتب مكتبته للأطفال وكان صديقا مقربا إلى أبى غاية القرب ، وقد كان من كبار أدباء عصره وكان من أحفظ الناس للشعر القديم كله منذ الجاهلية إلى العصر الحديث .

وبدأ يهدى إلى أبى كتبه ولم يكن يعطيه كتابا واحدا أو اثنين وإنما كان يهديه عدة كتب قد تصل إلى ثمانية أو عشرة ، وكنت أدخل إلى حجرتى وأغلق الباب بالمفتاح ولا أخرج حتى أنتهى من كل الكتب التى أهداها الأستاذ الكيلانى إلى أبى . ومن هذه الكتب عرفت حكايات ألف ليلة وليلة كلها ، وعرفت روايات شكسبير مبسطة ، وعرفت روبنصن كروزو وحى بن يقظان . وحين كنت فى العاشرة كنت أقرأ الأدب توفيق الحكيم وطه حسين والمازنى ووجدت نفسى بعد ذلك أقرأ الأدب الكبير كله فى سهولة لا مثيل لها .

وكان أبى معجبا بشوقى غايـة الإعجاب فقرأت رواياته . وأذكر أننى وأنا أنتظر نتيجة الشهادة الابتدائية قرأت بجنـون ليلـى ثـلاث عشـرة مرة متتالية .

وكنت سريع الحفظ لدرجة أنه حدث مرة وأنا في السنة الثانية الابتدائية أن كتب أستاذنا الفاضل العظيم الوقور محمود الشيباني قصيدة من عشرة أبيات على السبورة والتفت إلينا وسأل:

\_ من يقرأ هذه الأبيات ؟

فرفعت أصبعى فأشار إلى أن أقف لأقرأ الأبيات . فإذا بى أستدير إلى الحائط وأولى السبورة ظهرى وألقى الأبيات جميعا ، وإذا بالفصل يصفق دون أن يأمره بذلك الأستاذ الشيباني . وحين انتهى التصفيق قال الأستاذ الشيباني :

ـ ماذا أقول لك يا بني .. ابن الوز عوام .

وقد فعلت ما فعلت وأنا أحسب أننى أصنع شيئا طبيعيا لا غرابة فيه، حتى لقد فوجئت بتصفيق الفصل وإعجاب الأستاذ وقد كان مطلع هـذه. القصيدة :

انظـــر لتـلك الشحـرة ذات الغصــون النضـرة

وأذكر أن أبى فى هذه الأيام كان دائم الاجتماعات فى مكتبه بالبيت بأشخاص لا أعرفهم ، وإنما عرفت أنهم يعدّون لإقامة ذكرى وفاة حافظ إبراهيم ، وعرفت أن الاحتفال بهذه الذكرى سيستمر لمدة ثلاثة أيام بدار الأوبرا المصرية . وحدث أن دخلت إلى مكتب أبى وهو فى اجتماع من هذه الاجتماعات فقال لى مداعبا :

\_ أنشد لنا شيئا من محفوظاتك في المدرسة .

فأنشدت هذه القصيدة وما أن فرغت منها حتى قال أحد الجالسين :

ــ رفع الله رأسك يا بنى كما رفعت رأسى ، وإذا بــ الأستاذ محمــ الهراوى مؤلف القصيدة .

وأذكر أننى حضرت الحفلات الثلاث التى أقيمت بدار الأوبرا ، وما زلت أذكر المازنى وهو يترك المنبر إلى مقدمة المسرح ويقول : « أشهد الله والحق أننى والعقاد قد حاولنا أن نهدم شوقى وحافظ لننال منهما ولنقف على أنقاضهما فلم ننل إلا من الحق ومن أنفسنا » .

وفى نهاية الأيام الثلاثة كان محمد محمود باشا حاضرا فسى المقصورة التالية لمقصورة الملك بدار الأوبرا ، وما أن انتهت الحفلة حتى قامت مظاهرة ضحمة تهتف باسم محمد محمود باشا وترفعه إلى الأعناق ، وكان رئيس الوزارة في ذلك الحين هو النحاس باشا .

وقد أدركت بعد ذلك أن هذه المظاهرة كانت جزءا من تلبير سياسي محكم أدى إلى سقوط وزارة النحاس باشا وتولى محمد باشا معمود رياسة الوزارة ، وكانت أول وزارة تشترك فيها الهيئة السعدية برئاسة أحمد ماهر باشا . ومع أن أبي كان سكرتير عام حزب الأحرار الدستوريين إلا أنه لم يشترك في الوزارة عند تأليفها ، وقد حدث أمر يستحق أن يروى في أثناء وجود هذه الوزارة فقد تولى أبي تنظيم الترشيحات لمجلس النواب بوصفه سكرتير عام الحزب الحاكم ، فكان ينسق بين الأحرار الدستوريين وبين السعديين . وحدث أن طلبه حسن صبرى باشا وكان في ذلك الحين وزيرا في الوزارة ومقربا جدا عند الإنجليز ، وطلب حسن صبرى من أبي أن يرشح اسما ذكره في إحدى الدوائر ولكن أبي اعتذر عن عدم ترشيحه لأن الدائرة التي ذكرها حسن صبرى كان مرشحا بها أحد السعديين وكان متقدما إليها حر دستورى من تلقاء نفسه فوضعها لا يسمح بأن ترشح فيها الوزارة أحدا فإذا حسن صبرى يقول لأبي :

ـــ أتناقشني ؟

فكان من الطبيعي أن يضع أبي سماعة التليفون في وجهـ، وينهـي الكالمة .

وحدث بعد ذلك أن خلا منصب وزير الزراعة وكان مجلس الـوزراء : محمد محمود فإذا به ينظر إلى ساعته ويقول للوزراء :

سأضطر أن أنهى الجلسة لأنى على موعد مع الملك لأوقع مرسوم وزيـر الزراعة .

وسأله الوزراء عمن اختاره للوزارة فقال لهم :

ــ لقد اخترت للوزارة جوهرة فريدة .

قالوا :

\_ من ؟

قال:

ــ دسوقى أباظة .

فرحبوا جميعا وإذا حسن صبرى يقول:

\_ إذا دخل شوقى أباظة الوزارة من هذا الباب سأخرج أنا من هـذا الباب .

و لم يدخل أبي الوزارة مع محمد محمود قط .

ولم يكن عجيبا ألا يختار حسن صبرى أبى للوزارة ولكن العجيب أن أبى ظل طوال فترة وزارة حسن صبرى يمتدح حسن صبرى لنا نحن أبناءه وأهل بيته ولم يعارضه قط فى البرلمان . فأنا لم أر فى حياتى شخصا يفصل بين المشاعر الشخصية والرأى والمصلحة العامة مثل أبى . وتشاء الأيام أن يجنى حسن صبرى باشا على أبى حيا وميتا . فقد حدث أن رشح حزب الأحرار أبى لرئاسة بحلس النواب عن الأحرار الدستوريين فى حين رشحت الهيئة السعدية أحمد باشا ماهر . وكان الحزبان قد اختلفا وخرجت الهيئة السعدية من الوزارة ولم يحل محلس النواب مع ذلك . وكان الخلاف بين الحزبين سببه ما ارتآه أحمد باشا ماهر فى ذلك الوقت من وجوب دخول مصر الحرب فى ذلك الحين حتى يكون ذلك مبررا لها أن تطالب بالاستقلال بعد نهاية الحرب . ورأى حزب الأحرار

\_ وكان محقا يومذاك \_ أن النصر ليس مؤكدا للحلفاء وأنه يجب أن بحنب الحكومة مصر ويلات الحرب وخاصة أن الإنجليز لا أمان لهم وليس من الحتم أن يستجيبوا لمطالب مصر حتى إذا انتصروا وكان هذا الاختلاف في عام ١٩٤١ . وكان من المرجح جدا أن يتغلب أبى على أحمد ماهر باشا في معركة رئاسة بحلس النواب ولهذا لم ندهش كثيرا حين كنا حالسين في حجرة مكتب أبى بالعباسية وإذا بنا نجد الباب يفتح فجأة ونرى شخصا أنيقا واقفا في لحظة وسط الحجرة وكأنه نبت من الأرض وهو يقول بصوت جهورى غاية في الأدب :

ــ دولة رئيس الوزراء .

وكانت سرعة ميشيل سويرس تشريفاتي رئيس الوزراء لم تتح لأحد منا أن يقف لـيرحب بـه فكنا جميعا حلوسا وظللنا حلوسا نستوعب المفاجأة ، إلا أبي الذي مرن على هذه المواقف لطول ممارسته لها فقد قام من فوره وقصد إلى البهو الخارجي واستقبل حسن باشا صبرى وسمعنا أبي يقول :

ــ أهلا دولة الرئيس .

وسمعنا أيضا حسن باشا صبرى يقول:

ـ أهلا برئيسنا العظيم .

ودخلا معا إلى حجرة الاستقبال الكبيرة الملاصقة لحجرة المكتب ، وفرغنا نحن إلى ميشيل سويرس نرحب بــه و لم يكـن أحــد مـن الجالسـين يعرفه .

كانت هذه الزيارة في الليلة السابقة مباشرة على انتخابات الرئاسة في مجلس النواب . ولكن الأقدار لم تشأ لهذه الانتخابات أن تتم في موعدها لسبب لم يحدث في تاريخ مصر . فقد شاء الله في علياء سمائمه

أن يختار عبده حسن صبرى رئيس بحلس وزراء مصر وهو يلقى خطبة العرش التى تسبق الانتخابات ويؤلف الوزارة حسين سرى وكان رشوان محفوظ وهو من كبار أعيان الصعيد ومن الوزراء السابقين للأحرار الدستوريين يطمع أن يدخل الوزارة ولكن حسين سرى . لم يختره فإذا به يغضب من الحزب وينسلخ مع شمسة عشر عضوا عن انتخاب مرشح الحزب في رئاسة المجلس مع حبه الصادق لأبى ، وهكذا لا يصل أبى إلى رئاسة محلس النواب بسبب حسن صبرى وإن كان في هذه المرة سببا صنعته السماء لحكمة يعلمها الواحد العليم وكان حسن صبرى أداة لا اختيار لها .

وفی تعدیل وزاری أصبح أبی وزیرا لوزارة الشئون الاجتماعیـــة فــی وزارة حسین سری وکان هذا فی ۲۲ یولیه عام ۱۹٤۱ .

ومن الطريف الذى أذكره فى هذه الأيام أن النادى الأهلى بالزقازيق أعلن أنه سيقيم حفل تكريم لأبى بمناسبة توليه الوزارة . وقبيل اليوم المحدد للتكريم استقالت الوزارة ولم يكن قد مر على تولى أبى منصبه شهر واحد ، ولكن حدث أن سعى الساعون لإعادة التفاهم بين حزب الأحرار الدستوريين والحزب السعدى ونجح المسعى وكان لا بد أن يشترك الحزب السعدى فى الوزارة . وكان الأحرار الدستوريون ممثلين فى الوزارة بسبعة وزراء كان لابد أن يصبحوا أربعة ليجد السعديون وزارات لممثليهم فى الوزارة ، وظلت الوزارة تؤلف إلى اليوم المحدد لإقامة حفلة التكريم فى الزقازيق .

و لم يذهب أبى إلى حفلة التكريم وكيف كان يمكن أن يذهـب وهـو لا يعرف إن كان سيظل وزيرا أم سيخرج مع الخارجين . و لم أذهب أنا أيضا إلى الحفلة طبعا . وذهبت إلى كازينو أوبرا وأذكر أننى طلبت حيلاتي وأصابني بتسمم .

وقبل أن تبدأ بوادر التسمم كان أبى نائما ودق حرس التليفون بالدور الأعلى من منزلنا وأحبت أنا وطالع أذنى صوت حاد:

\_ معالى الوزير موجود ؟

قلت:

\_ هو نائم من يريده ؟

قال:

\_ أدخل له التليفون إذا سمحت .. دولة رئيس الوزراء يريده .

وعاد أبى إلى الوزارة ولكنه لم يحضر حفل التكريم الذى أقيم لـ فى الزقازيق فقد أبى المحتفلون إلا أن يستمروا فى التكريم بقى أبى فى الوزارة أم لم .

هذه الوزارة بقيت حتى وقعت أحداث ٤ فبراير سنة ١٩٤٢. وبطبيعة الحال كان أبى على علم بكل ما وقع فى ذلك اليوم المشئوم، وفى يوم ٥ فبراير كنت أركب مع أبى سيارته الخاصة بعد أن صرف سيارة الوزارة ولم تكن آثار ٤ فبراير قد ظهرت بعد ولا يعرف أحد أى أثر سيكون لها على الشعب والرأى العام كما أن أحدا بطبيعة الحال له يكن يدرى بماذا سيدافع النحاس باشا عن هذا الذى حدث . وعن تلك الوصمة العريضة فى حبين الوفد الذى اكتسب اسمه لمعارضة الإنجليز وإخراجهم من مصر .

وكنت في سنى الخضراء في ذلك الوقت أتصور أن الدفاع مستحيل وأن النحاس باشا وأنصاره لن يجدوا ما يقولونه لتبرير خيانتهم لثقة الشعب ، وسألت أبي في سذاجة :

\_ ماذا سيقول النحاس باشا للشعب ؟

وفى عبقرية السياسي المحنك الخبير بأخلاق الوفد وحداعه للحق .

قال أبي دون ريت تفكير:

ــ سيقول أنقذنا العرش وحمينا البلاد من الفتنة وحافظنا علــى سـيادة الوطن وكرامته .

وكأنما كان النحاس باشا معنا في السيارة فقد فوجئت بأحاديثه لا تخرج عما قاله أبي في شيء ، وفوجئت بأنصاره يصدقونه وذهلت لهم وهم يرفعون مايلز لمبسون السفير البريطاني بطل الاعتداء المشين على أكتافهم يهتفون له ويهللون ويصرخون بحياته .

... لقد كانوا يهتفون لمن أتاح لهم الحكم يستغلونه ويمرحون فى هناءته ومكاسبه ولتذهب مصر وليذهب رمز مصر ولتذهب كرامتها إلى أى ححيم تشاء .

وفى ظل هذا الحكم بدأ النحساس باشا اعتقالاته ، وحدثت الفرقة والخصومة بينه وبين مكرم باشا عبيد ، وظهر الكتاب الأسود وكانت عندنا منه كميات كبيرة . وقدم أبى فى بحلس النواب استجوابا عن الاعتقالات . وأعتقد أن دخول أبى إلى المحلس قصة لا بد أن تروى . فقد قرر حزب الأحرار أن ينتدب أبى وأحمد باشا عبد الغفار لمفاوضة النحاس باشا وليتعرفا منه كيف ستدار الانتخابات وذهبا إليه فقال لهما :

ــ للحزب أن يدحل إلى الانتخابات ولكن يمنع المرشحون من الكلام عن حادثة ٤ فبراير كما يمنعون من مهاجمة الإنجليز كما يمنعون من مهاجمة السيدة حرمى . ولهم بعد ذلك أن يقولوا ما يشاءون في دعايتهم الانتخابية .

وإذا بأحمد باشا عبد الغفار يصيح برئيس الوزارة :

\_ ماذا يمكن أن نقول لمرشح الوفد بعد ذلك ؟ أنقول له وشى أحلـى من وشك أم نقول له أبويا أحسن من أبوك .

وانصرف أبى وأحمد باشا وسمعنا أن النحاس باشا قص على الهيئة الوفدية أمر هذا اللقاء قائلا لهم :

ــ جاءني معـالي الأستاذ إبراهيـم دسـوقي أباظـة والولـد أحمـد عبـد الغفار .

وكان أبى فى ذلك الحين لا يحمل رتبة الباشوية بينما كان أحمد باشا يحمل الرتبة ولكن النحاس باشا استبدل بها لقب ولد .

امتنع الحزب عن دخول الانتخابات وارتأى أبى بإنفاق مع الحزب أن يرشح فى دائرته عمى عبد الله فكرى أباظة الذى كان سكرتيرا عاما لوزارة التجارة فى ذلك الحين ثم وكيلا . ودخل عمى الانتخابات مستقلا وبنح وكان الدستور ينص على أن النائب الموظف عليه أن يختار بين الوظيفة والنيابة فى مدة أقصاها ثلاثة شهور . واختار عمى عبد الله الوظيفة فى المدة المحددة . وأعلن عن خلو الدائرة وتقدم أبى للترشيح ورشح الوفد مرشحه اللذى كان يرشحه دائما فى دائرتنا . وكانت الانتخابات معركة حربية طاحنة صنع فيها الوفد كل ما يستطيع لإسقاط أبى حتى إذا يئس فكر أن يستولى على الصناديق ويغيرها فإذا بشباب الأسرة الأباظية يبيتون فوق الصناديق وعلى رءوسهم السلاح . وقضى عمى عبد الله فكرى ليلته فى بيت ملاصق لمقر الفرز ومن أحداث هذه الانتخابات ضرب فكرى أباظة باشا الكاتب الأشهر وفتحت يده بجرح كبير ظلت آثاره باقية حتى اختاره الله إلى جواره .

ونجح أبى فى الانتخابات وتقدم باستجواب عن المعتقلات . وفى يوم نظر الاستجواب اعتقلت حكومة النحاس باشا مكرم باشا عبيد .

ووقف أبى فى المجلس وقال إن الحكومة تتحدى الشعب وبحلس النواب وتعتقبل مكرم باشا فى نفس اليوم المحدد لنظر الاستجواب الخاص بالمعتقلات ، وأنا أعلن هنا أننا متضامنون مع مكرم باشا فى كل ما فعل أو قال ، وللحكومة أن تعتقلنا نحن أيضا لأننا شركاء مع مكرم ولتفعل بنا القوة الغاشمة ما تشاء .

وأذكر أننى في ذلك اليوم كنت في البيت أتلقى درسا خاصا في اللغة الإنجليزية على يد أستاذى الذى كان متوليا الإشراف على دراستى في كل العلوم الأستاذ لويس مرقص الذى أصبح فيما بعد الدكتور لويس مرقص وأصبح رئيس قسم اللغة الإنجليزية في الجامعة . ودخل أبى إلينا وروى لنا ما كان من أمر جلسة بجلس النواب . ثم نادى أحمد بخيت وأمره أن ينقل نسخ الكتاب الأسود والمنشورات الأحرى إلى بيت ابن عمه الأصغر الضابط عمر أباظة ويتركها عند السيدة الجليلة والدته وكان بحاورا لبيتنا في العباسية . ونفذ أحمد بخيت الأمر بحذافيره و لم يبق في بيتنا ورقة يمكن أن يجعلوا منها حجة ولو واهية للقبض على أبى .

وحدث ما توقعه أبى وتم تفتيش بيتنا بعد الساعة الثانية صباحا من نفس اليوم ، و لم يتركوا ركنا إلا أعملوا فيه أيديهم حتى حقيبة أختى الصغرى التي أصبحت جدة الآن فتشوها . واستيقظت الطفلة التي لم تكن تتجاوز الخامسة من عمرها ولكن العجيب أن أختى حين استيقظت ورأتهم يعبثون بحقيبتها نظرت إلى أبى وراحت تقهقه بالضحك وتقول لأبي :

ــ بابا دول بیفتشوا شنطتی ... بص ! وضحك أبی وسری عنه . ولكن ينبغى لى أن أشهد أن أبى قال لرئيس حملة التفتيش فى حسم: لكم أن تفتشوا ما تشاءون ولكنكم لن تدخلوا الحجرة التى بها السيدات فى البيت . فإذا فرغتم من تفتيش حجرة انتقل إليها السيدات وتقومون أنتم بتفتيش الحجرة التى كن يشغلنها . وقبل الضابط رئيس الحملة حفاظا على كرامة البيت . فإذا قارنا هذا عما كان يجرى بعد ذلك من اعتداء على الحرمات لوجدنا أن حكم الطغاة فى العهد الديمقراطى لم يتخل عن إنسانيته وعن تقديره لكرامة البيوت .

# أبسى وأمسى

كان أبى فى البيت ملاكا ولكن كانت له هيبة تغنيه عن أى عنف . ضربنى أبى ثلاث مرات لم يزد الضرب فى اثنتين منها عن صفعة على وجهى ، أما المرة الثالثة فلا بد أن أرويها لأننى مظلوم فيها ظلما بينا . والعجيب أننى لم أقل لأبى حتى بعد أن كبرت وتخرجت وتزوجت فى حياته رحمه الله أننى مظلوم ، ولعلى خشيت أن أتسرب إلى نفسه بإحساس من الأسف أكبرته أن يشعر به . وهأنذا أروى اليوم ظلمى وهو سيطلع عليه وهو فى أكرم جوار . وأنى أشفع قصتى قبل أن أرويها بأن أنبئه وهو فى علين أن إنسانا ما فى العالم أو فى التاريخ لم يسعد بظلمه سعادتى بالظلم الذى وقع على أنا منك يا أبى فى ذلك اليوم . فقد أشاع هذا الذى وقع لى فى نفسى فيضا لا ينتهى من الإحساس بالرحمة وحب الناس . وأنا أعلم أن أبى أحبنى كما لم يحب أب ابنا ، فقد ولدت له وهو فى الأربعينات من عمره ، ومرضت فى أول أيامى فى الحياة فجعلته شفقته على وإشفاقه أن أموت يزداد حبا لى . ومع هذا وقع منه هذا الظلم الحبيب على ابنه المقرب .

ربما كنت أنا أحب أبى كما لم يحب ابن أباه ، ولست أنسى كلمة أهدى بها عمى عبد الله صورة له إلى أبى قال فيها : إلى أبى وأخى وأستاذى ومثلى الأعلى . فإن كان هو هكذا بالنسبة لأخيه فقد كان بالنسبة لى هذا جميعا ثم هو منى حياتى ومصدرها وسياحها وعزها ، وكان حتى بعد موته ملاذى ومأمنى ومفزعى وأملى .

كنت ألعب مع خادمة عندنا اسمها أمينة وكنت في السابعة من عمرى ، وكانت هي في مثل سني وكانت تجرى وأجرى وراءها وحمي

الوطيس وازداد الجرى وأرادت أمينة أن تهرب منى فدخلت تحت أحد الأسرة . وكانت أمينة سوداء فطساء الأنف و لم يكن الهواء تحت السرير كافيا فأغمى عليها من قلة الهواء ، وحين دخلت وراءها وجدتها لا تنطق فجريت أنادى أم عبده مدبرة المنزل فأسرعت إليها ومعها خدم آخرون وأخرجوها من تحت السرير وأحضروا لها نشادر فأفاقت ، ولم يزد إغماؤها عن دقيقة أو اثنتين ، وذهبت أم عبده رجمها الله وغفر لها فقالت لأبي إنني ضربت أمينة حتى أغمى عليها . وأخبرتني والدتى أن أبي غاضب على كل الغضب فحرصت ألا ألقاه . وكنت أجلس وحدى منزويا في كرسي كبير واسع لم أشهد له مئيلا من قبل أو من بعد . وإذا أبي يدخل إلى وفي يده سوط ووقف على رأسي وقد أذهلني الخوف أن أقف وقال أبي :

\_ لقد ضربت البنت حتى أغمى عليها وأنا سأضربك حتى يغمى عليك .

وبدأ يضرب بغير توقف وبكل العنف الذى لم أعرفه فيه من قبل أو من بعد . ولم يغم على وكنت من السذاجة بحيث لم أفكر أن أدعى الإغماء . وما زلت على هذه السذاجة حتى الآن ، فأنا لا أعرف حتى اليوم كيف أتظاهر بما ليس في . وضرب أبي وضرب حتى مل ورمى السوط وانصرف .

وظلت آثــار الضـرب على ظهـرى فـترة طويلـة لا أذكرهـا ولكنهـا باليقين لم تكن قصيرة . شهد الله ما ضربت أمينة .

ويشهد الله أننى ما ضربت خادما بعد ذلك قـط . فقـد علمـت مـن هذا الذى أنزله بى أبى أن هؤلاء الخـدم إنمـا هـم إخوانــا لهـم علينـا مـن الحقوق ما لإخواننا وأبنائنا . وعلمت مما صنع أبى أننا مطالبون بالمحافظــة على أحسادهم بل وكرامتهم وإنسانيتهم بنفس القدر الذى نحن مطالبون به إزاء أنفسنا وأبنائنا وأخواتنا . رحمك الله يـا أبـى العظيـم فإنك حتى حين ظلمتنى أنصفتنى وعلمتنى ما لم أكن لأتعلمه لولا ظلمـك الـرؤوف الشفيق الحنون .

كان أبي يحب أبناءه جميعا بعدل مذهبل وهبة الله له . وكنيا نحن ولديه أنا وشامل نحس أنه يحبنا ولكنه يحرص أن يستر حبه الذي قد يجعلنا نعتمد على مجده ولا نقيم من نفسينا رجلين يحرصان على أن يكون كل منهما شخصا ذا قيمة بذاته هو لا بذات أبيه . وكان في نفس الوقيت لا يرد لنا مطلبا ولا يحجب عنا عطفه . حين حصلت على الثانوية العامة رغب إليه أن يشتري لي سيارة محتجا ببعد المسافة بين العياسية و جامعة فؤاد ــ القاهرة الآن ــ بالجيزة . فكان أن كلف بذلك مدير مكتبه وكان في ذلك الحين حسين بك صادق واله الفتاة التي أصبحت فيما بعد الملكة ناريمان . وجاءت السيارة وفي غمرة الفرحة بها وفي الأيام الأولى لها حرجنا أنا وأخي شامل بالسيارة وذهبنا إلى طريق الهرم وقمنا بنزهة طويلة فخورين أن لنا سيارة خاصة بنا وإن كانت أصغر سيارة يمكر. أن تشترى ولكنها سيارتنا . وذهبنا أنا وشامل إلى السينما وعدنا والساعة تقارب الثانية عشرة فإذا بأضواء بيتنا كلها منيرة فسي جميع أدواره ونظرنا إلى نافذة غرفة أبي فوجدناها أيضا مضيئة . وتخطفنا الخدم من كل حدب وصوب: كلما الباشا .. الباشا منتظر .. الباشا يريدكما . فقلت لشامل : اذهب أنت إلى حجرتك فأنا المسئول والله المستعان .

بلغت بابه وأحس بخطواتي أمام الحجرة فلم ينتظر حتى أفتح الباب وإنما فتحه هو وأطل برأسه وقال في حسم : السيارة ستباع بكره،

وأقفل الباب رافضا أن أجعل من الأمر موضوع نقاش فهو حتى لم يسأل أين كنتما .

ذهبت إلى والدتى هالعا . فأنا لم أفرح بعد بالسيارة وقالت لقد سأل عنكما عندما جاء وحين عرف أنكما لم ترجعا لم يغير ملابسه كما تعود أن يفعل ، وتناول عشاءه وقد كان عشاء خفيفا لا يزيد عن الزبادى والفاكهة ، وسمع الأخبار دون أن يخلع ملابسه أيضا وظل ينتظركما بكامل ملابسه . وقد كانت عادته أن يسمع أخبار الحادية عشرة وينام . حتى إذا سمع صوت السيارة هب من فوره فلبس جلبابه حريصا ألا نحس أنا وشامل أنه مشغول علينا وأنه غير عادته من أجلنا . وكان فعلا بالجلباب حين أطل على من فتحة الباب . ولكن لم يكن قد أكمل إغلاق أزراره .

ومكثت في غرفة والدتي أرجوها أن تتشفع لى عنده ، وهي سعيدة أننا عدنا وحريصة في نفس الوقت أن تبقى على الخوف في نفسي حتى الصباح فلا أعود إلى مثل ما فعلت مرة أخرى . وقضيت ليلتي أكتب قصيدة أعتذر فيها عما فعلت وأرجوه أن يبقى على السيارة ، وقد نشرت هذه القصيدة في مجلة الصباح في هذه الأيام وأذكر آخر بيت فيها :

وما أظنــــك ترضـــــى بــان أكـــون بيـــاده

وبقيت السيارة لا أدرى هل من أجل شفاعة والدتى أم شفقة على أم من أجل القصيدة أم من أجل كل هذا بحتمعا . والعجيب أننى نسيت هذه الواقعة التي حدثت عام ٤٦ حتى ذهبت إلى الدوحة عاصمة قطر في أوائل السبعينيات ، وبينما يجرى معى المذيع حديثا في الراديو فإذا به

يفاحتنى بحكاية السيارة كاملة وبالأبيات التى نشرت بمحلة الصباح والتى كنت نسيت أمرها تماما .

وهكذا كان أبى فى معىاملتى لى أنـا وشـامل ، أمـا إذا عـامـل أختـى فالأمر مختلف كل الاختلاف فهو يفيض عليها ألوانا مـن الحـب الــذى لا يحاول أن يتخفى ولا يستتر .

أما والدتى فقد كانت تفيض عن نهر متلفق من الحنان والرحمة والحب ، ولكنها مع ذلك كانت تعرف متى تغضب ومتى تعاقب . تذكر لها سيدة جليلة من قريباتنا أنها دخلت يوما إلى منزلنا فرأتنى واقفا أمام مرآة أرجل شعرى ومن خلفى أمى كلما رجلت أنا شعرى نكشته هى وأنا أصر على الترجيل وهى تصر على النكش . فقد كانت تسأبى لى منذ الطفولة أن يكون اعتزازى بشعر مرجل .

وأذكر أنا أننى كنت فى الابتدائية وكنان الامتحان قند اقتترب، ودخلت أمى إلى حجرة نومى فوجدتنى أقرأ فى كتب غير كتب المدرسة فثارت على ثورة جامحة ، وكنت واثقا من مكانتى عندها فرأيت أن أهددها بهذه المكانة فإذا أنا أصبح : والله العظيم أنتحر . .

فإذا هذه الأم التى تعبد أولادها بعد الله والتى لم تتجاوز فى تعليمها مرحلة القراءة والكتابة تذهب إلى الشباك فى خطى واثقة ثابة جليلة وتفتح الشباك وهى تقول فى حسم: تفضل انتحر.

وانكسرت حدتى وعلمت منذ ذلك اليوم أن الموت قد يصب الذعـر في نفس الأم إذا اقترب من ابنها ، ولكن الخيبة أيضا تفعل الأمر نفسه .

كان أبى وأمى فى طليعة الجيل الذى كان ينادى كل منهما الآخر باسمه مجردا . وقد يدهش القارئ من هذا الـذى أقـول وربمـا تـزول هـذه الدهشة إذا علم أن الجيل السابق لهما وكثيرا من جيلهمـا كـان الزوجـان

من أبنائه يتناديان بالألقاب فتقول الست فلان باشا أو فلان بــك ويقــول الرجل يا هانم أو يا فلانة هانم ، وهذا ما لم نشــهده نحـن فى بيتنــا وإنمــا شهدته فى بيوت بعض أقاربنا ممن هم فى جيل أبى وأمى .

كان أبى متحضرا فى ثقافته تحضرا لا أراه فى كثير ممن يعيشون معنىا الآن . كان أبى مثلا يعجب بالكتاب الروائيين وكتاب المسرح إعجابا لا حدود له . وربما يرجع ذلك إلى ثقافته الفرنسية الواسعة وإلى حبه للغة الفرنسية وإجادتها إجادة المثقفين من أبنائها . وإنى أرى كثيرا من الأدباء المعاصرين وخاصة من الشعراء لا يعتبرون الرواية أو القصة أدبا على الإطلاق . ويكثر هؤلاء بصورة واضحة فى الشعراء العرب خاصة .

وقد شعرت فى أسفارى فى البلاد العربية أننى لو لم أكن من كتــاب المقال الأدبى والسياسى ما وضعنى هؤلاء الشــعراء فى عــداد الأدبــاء أو الكتاب .

ومن مظاهر الحضارة المذهلة في خلق أبي أنني حين كنت في السابعة من عمرى وكنت في السنة الأولى الابتدائية بمدرسة المنيرة أعجبت بالموسيقي ، وكان بالمدرسة فرقة موسيقي يشرف عليها عازف الكمان الشهير إسماعيل العقاد . وانضممت أنا إلى هذه الفرقة وطلبت من أبي أن يشترى لى آلة كمان لأعزف عليها . ففرح لمطلبي فرحا بالغا وسارع بشراء الكمان وكان ثمنها في ذلك الحين خمسة جنيهات . وناهيك بخمسة جنيهات في سنوات الأزمة الطاحنة . إلا أنني للأسف أخلفت ظنه ولم أفلح في العزف على الكمان ولم أتحاوز في هذا الفن عزف السلم الموسيقي .

إن ذكرياتي في بيت شارع الملك الناصر تنثال على ذهني فما أدرى أيها أترك وأيها أثبت مع أنني تركت هــذا البيت وأنا أخطو إلى الثانية عشرة من عمرى .

لا أستطيع أن أنسى مثلا أن محمد باشا محمود زعيم حزب الأحرار الدستوريين وابن الرجل الذى عرض عليه اللك فأبى كان يزور أبى كثيرا فى هذا البيت ، وكان أحيانا يأتى وأبى فى الدور الأعلى لم يكمل ارتداء ملابسه فكان يأمرنى أن أذهب فأجالس محمد باشا محمود حتى ينزل هو و لم أكن أجد فى هذا الأمر غرابة . و لم أتبين هول الموقف الذى كنت أتعرض له إلا حين بلغت السن التى تمكنى من معرفة قدر الرجل الذى كنت أرسل لمجالسته .

وأذكر أن محمد باشا جاء يوما يسأل عن أبى وكنت ألعب فسى فناء البيت ، وحين رأيت سيارته تقف بباب بالمنزل ، قصدت إليه وكأننى أقصد إلى صديق مثلى وسألنى عن أبى ولم يكن بالمنزل فحاذبنى الحديث فأخبرته أننى طلبت من أبى كرة فأبى أن يشتريها لى وقد رويت له ما رويت وكأنه ترب من أتراب ملعبى أفضى له بمضايقاتى فى الحياة .

وفى اليوم التالى كانت سيارة محمد باشا تقف بالباب ويتدحرج منها كرة من أفخر الأنواع وأذكر أن ماركتها كانت حرف تسى بالإنجليزية . وكنا نحن الأطفال نسمع عن عظمة هذه الماركة كأنها حلم من الأحلام هيهات أن يتحقق لنا رؤيته .

وأذكر أيضا من العظماء محمود باشا عبد الرازق كبير عائلة عبد الرازق وكان يجبنى ، وكان إذا جاء إلى البيت يحرص أن يسأل عنى قبل أن يسأل عن أبى فإذا وجدنى راح يلاعبنى ويداعبنى ولا يعنيه إن كان أبى موجودا أم لا حتى يأتى أبى . أما الرجل اللذى اعتبرنى ابنه وكان

دائم السؤال عنى فهو الشخصية الإسلامية والسياسية الأسطورية عبد الحميد بك سعيد ، وكان رجلا ضخما لم أر أحدا فى مثل مهابته وكان ملتحيا وكان يمسك بعصا غليظة لم أر شبيها لها .

وقد علمت حين كبرت قليلا أنه لم يتزوج وكان إخوته حين يلحون عليه أن يتزوج يقول : يكفيني ثروت بن دسوقي فهو ابني .

ذهبت مرة إلى مجلس النواب وأنا في العاشرة من عمرى وكان أبى وكيلا لمجلس النواب ، ولقيني عبد الحميد بك سعيد وأنا في طريقي إلى حجرة أبى بالمجلس فإذا هو يقبل علي في تهليل عظيم وفي ترحيب خحلت له ، وراح يقول : أحيب لك إيه .. أديك إيه .. خد .. وأعطاني سبحته ذات الحبات التسع والتسعين ، وصحبني إلى حجرة أبى وطلب لى كوب خروب وكان بوفيه المجلس شهيرا بخروبه .

وانتقلنا إلى بيتنا فى العباسية رقم ١٠ شارع الجنزورى وكان يقع على ميدان كبير . وكان البيت غاية فى الفخامة إذا قورن ببيت الملك الناصر . وغاية فى الضخامة إذا قورن بغيره من البيوت . ولا يمكن أن نطلق عليه قصرا بأى حال من الأحوال إنما كان بيتا واسع الإبهاء رحب اللقاء بعيدا عن الفخامة إذا أنت قارنته بقصور الأثرياء . كان البيت مكونا من طابقين فى كل طابق سبع غرف . وكان البدروم أيضا يحتوى على سبع غرف ، وكان بالسطح أربع غرف . فالبيت إذا كان مكونا من خمس وعشرين غرفة . وكان له سلاملك يصلح للسكنى ولكن صاحب البيت الذى باعه لنا المهندس حسين عزى كان قد باع السلاملك قبل أن يبع لنا البيت واشترى أبى هذا السلاملك قبيل وفاته بسنوات قليلة . ثم بعنا نحن البيت والسلاملك جميعا بأثمان غاية فى

الضآلة بعد وفاة أبى . فلم يكن من المعقول أن نحتفظ بهما وقد أصبح لكل منا نحن الإخوة الأربعة أسرته الخاصة .

مكثت في هذا البيت منذ أول يناير عام ١٩٣٩ حتى ١١ يونيه عام ١٩٥٠ وهو اليوم الذى تزوجت فيه وانتقلت إلى بيتى بالزمالك لأكون أسرتى مع زوجتى ابنة عمى الشاعر الكبير عزيز باشا أباظة . وعزيز باشا ليس في مكان عمى إذا نظرنا إلى الترتيب الأسرى وإنما نشأت أقول له يا عمى لفارق السن . أما هو ففي مكان ابن عمى لأن أباه ابن عم أبى .

حين ذهبنا إلى العباسية كنت أنا متقدما للشهادة الابتدائية وقد رأى أبى أن ينقلني إلى مدرسة العباسية القريبة من البيت وقد نلت منها الشهادة الابتدائية . ثم دخلت مدرسة فاروق الأول النموذجية وظللت بها حتى السنة الرابعة الثانوية . وبالطبع كان الناجع في هذه السنة بمنسح شهادة كانت تسمى شهادة الثقافة . وبالطبع كنت مصمما أن أنتسب إلى القسم الأدبي في التوجيهية التي تقابل اليوم الثانوية العامة ولم يكن بمدرسة فاروق قسم أدبي . فانتقلت إلى مدرسة فؤاد الأول ونلت منها التوجيهية ، وتقدمت إلى كلية الحقوق عام ١٩٤٦ وتخرجت فيها عام ١٩٤٠ وخرجت فيها عام في جميع سنوات الانتقال في الكلية إلا في السنة النهائية التي تزوجت بعد الانتهاء من امتحاناتها . فقد ظهرت النتيجة واتضح أن عندي ملحقا في علمين . فكنت أذاكر وأنا متزوج والحمد لله نجحت ولم أضطر إلى إعادة السنة . وهكذا تسلمتني زوجتي أبقاها الله ورعاها وأنا طالب لا

## أنا والكتابة

كنت في السنة الرابعة الثانوية بمدرسة فاروق الأول وكان الأستاذ ضاحي هو مدرس اللغة العربية وقد طلب إلينا أن نكتب موضوع إنشاء أذكر عنوانه الآن . وكتبت الموضوع واستعملت فيه فعل تساءل على وزن تفاعل . فإذا الأستاذ ضاحي يضع خطا أحمر تحت الفعل ، ويقول تساءل على وزن تفاعل وتفاعل أي تبادل الشيء بينه وبين إنسان آخر فالفعل خطأ .

وذهبت إلى البيت وكشفت في القاموس فوجدت الأستاذ مخطئاً خطأ فادحا . فكتبت كلمة عن خطأ الأستاذ .

وكنت في ذلك الحين أنعم بصداقة من نوع عجيب هي مزيج بين الأستذة والصداقة في وقت معا . فقد كان الأستاذ العوضى الوكيل الشاعر العظيم من الذين يجبهم أبي حبا جما وكان يزورنا . يوميا وطلب إليه أبي أن يستقدم لنا مدرس لغة إنجليزية لى ولإخوتي فصحب إلى بيتنا الأستاذ عثمان نويه الذي قامت بيني وبينه هذه الصلة ، فقد كان أديبا من الطبقة الأولى في اللغة العربية والإنجليزية على السواء ، ومنذ اللقاء الأول شعر كل منا أنه قريب إلى الآخر قربا لا يكون إلا بصداقة سنوات طوال . وكان والد الأستاذ عثمان نويه قاضيا شرعيا زميلا للأديب العملاق أستاذ الأجيال وعميد كلية الآداب في ذلك الحين أحمد بك أمين ، وكان أستاذنا أحمد بك أمين يرعى شئون عثمان نويه وإخوته بعد وفاة والدهم فكان منه بمثابة الابن .

 وذهبت بالكلمة إلى أحمد بك أمين وعرضتها عليه وحين قرأها الأستاذ العميد قال لعثمان : أهى لمدرس زميلك . وتردد عثمان قليلا وقال إنما هي لمحام صديق .

وفوجئت بالكلمة تنشر وكنت قـد مهرتهـا بتوقيـع تلميـذ قديـــم واتخذت لها عنوانا تصحيح أوراق .

ولم تسلم الكلمة من بعض الحذف . ولكنها على أى حال نشرت وأنا اليوم أكتب هذا الكلام ولى بين يدى القراء أكثر من خمسة وثلاثين كتابا ، ولكننى لم أفرح بظهور كتاب لى ولا حتى كتابى الأول ابن عمار قدر فرحى بنشر هذه الكلمة الصغيرة القليلة فى باب البريد وبتوقيع لا يحمل اسمى . وربما أدرك القراء من الشباب أننى محق فى هذا الفرح إذا هم علموا معنى أن ينشر كاتب فى مجلة الثقافة التى يرأس تحريرها أحمد بك أمين جميعا وتشرف عليها لجنة التأليف والترجمة والنشر بمن فيها من أسماء يعتبر كل منها أمة فى ذاته .

وقد سعد أبى أن نشرت لى الثقافة ولم يكن صديقا لأحمد بـك أمـين و إنما كان يعرفه معرفة قارئ لكاتب .

أحدث نشر الكلمة انفجارا في المدرسة فقد عرف زملائي جميعاً أنني كاتبها ، فالحوار الذي قرأوه فيها كان بمشهد منهم . كان التلاميذ في ذلك الحين يقرءون الجلات الأدبية .

واستدعانى ناظر المدرسة الرجل العظيم نجيب بك هاشم أطال اللّه عمره ، وطلب إلىّ فى عذوبة ورقة ألا أكتب شيئا بعد ذلك عن أساتذتى ، ووعدت بذلك والفرحة تخفق خفق أجنحة النسر بين ضلوعى . ذهب عثمان نويه إلى أحمد بـك وأخبره أن صاحب الكلمة تلميـذ بالسنة الرابعة الثانوية التي كانت تسمى الثقافـة والعجيـب إن أحمـد بـك فرح بدلا من أن يغضب وطلب أن يراني .

وتولانى الرهب وأنا فى طريقى إلى الأستاذ العميد . ولكن كم كان أنيسا وأبا وإنسانا . أبدى رضاءه عنى وكان منى بعد ذلك بمكان الأستاذ الحانى أو الأب الشفوق .

وطلب إلى أن أكتب . فكتبت مقالة عن الشاعرين أحمد القرعيش وتوفيق عوضى أباظة بعنوان شعراء بجهولون واخترت أبيات الأستاذ توفيق التي شكا بها عزيز باشا إلى جمال بك .

و لم تنشر الكلمة ، وانتظرت طويــلا ، والعجيــب أن أبــى رحمــه اللّــه كان ينتظر معى و لم تنشر الكلمة .

وأقبل الصيف وانتقلنا إلى رأس البر وكنت أذهب كل أسبوع إلى مرسى العبارة القادمة من دمياط إلى رأس البر واشترى مجلة الثقافة ولا أحد الكلمة . وتولاني حزن شديد . وفي يوم نزلت إلى البحر فإذا بي أرى عن بعد رجلا يلف وسطه بقرعتين ويضرب الماء بيديه في كبرياء وجلال . اقتربت منه فإذا هو أحمد بك أمين . كم فرحت ، وسألته عن الكلمة فقال : لقد طلبت إليهم أن يؤجلوا نشرها حتى نستأذن عزيز باشا .

قلت : وفيم الانتظار أكتب أبياتا أخرى للشاعر نفسه .

قال : يكون أحسن .

 وفى الأسبوع التالى نشرت المقالة كما كتبتها تماما . كم كان أسبوعا رائعا فى حياتى فقد ظهرت فيه نفسه نتيجة الثقافة وجاءتنا برقية من أستاذى وقريبى الأستاذ عبد الله عوضى أباظة المدرس بوزارة المعارف يهنتنى بنجاحى وحصولى على شهادة الثقافة .

لقد اختصر أحمد بك أمين من كلمتــى الأولى حــين هــو يعتقــد أننــى عام . ولكنه منذ عرف أننى تلميذ لم يضع قلمه في مقال لي قط .

فقد توالى نشرى بعد ذلك للمقالات فى الثقافة وكنت أزور العميد فى بيته وحدى أحيانا أو مع عثمان أحيانا أخرى . وأذكر أنه نصحنى بقراءة كتب كثيرة من التراث أذكر منها العمدة لابن رشيق والأمالى لأبى على القالى وغيرهما . وأذكر وأنا طالب فى التوجيهية أن ظهرت رواية العباسية لعزيز باشا وقد أنعم عليه الملك برتبة الباشوية تقديرا لشاعريته بمناسبة رواية العباسة .

ولكن الأستاذ يحيى حقى كتب فى مجلة الثقافة مقالة غاية فى العنف يهاجم رواية العباسة ويهاجم عزيز باشا فى ضراوة أذهلتنى . وكتبت مقالة أرد عليها . والشباب اندفاع وتهور فقد كنت فيما كتبت قاسيا غاية القسوة . وأرسلت المقالة إلى مجلة الثقافة .

ولم ينقض يومان حتى فوجئت بأحد الخدم فى بيتنا يقول كلم التليفون. قلت من ؟ فقال فى بساطة أحمد أمين. وذهب وجريت إلى التليفون فلم يكن العميد قد طلبنى قبل ذلك اليوم قط. وشعرت بالرهبة أن يطلبنى أنا التلميذ بالثانوى عملاق من عمالقة لغة الأدب فى العالم العربى وعميد كلية الآداب.

جريت إلى التليفون وجاءني صوته الطيب البسيط الهادئ ... أنا أكلمك كأحمد أمين الوالد لا أحمد أمين رئيس تحرير الثقافة . مقالتك في الرد على يحيى حقى فى المطبعة فعلا ، ولكننى أرجوك أن تخففها فإن الرجل فقد زوجته منذ قريب ولا أحب أن تسىء إليه وهو فى حالته هذه . إن رأيت أن تستجيب لرجائى أكون شاكرا وإن رأيت أن تبقى المقالة كما هى فهى فعلا فى المطبعة . وقلت فى إذعان سريع ودون ريث تفكير : أمرك يا سعادة البك .

وكنت أتكلم من حجرة مكتب أبى فى البيت ، فاستبحت لنفسى أن أجلس على مكتب أبى فورا ولا أضيع وقتا فى الانتقال إلى حجرة مكتبى ورحت أكتب المقالة فى ردى عليه ودون هجوم ، ونزلت من فورى وذهبت إلى مقر مجلة الثقافة بشارع الكرداسة ودخلت إلى المطبعة مباشرة دون أن أصعد إلى عم عبد المتعال المشرف الإدارى على المجلة .

كان العميد صادقا . ومن الحتم أن يكون صادق . وجدت مقالتي في المطبعة فعلا فطلبتها من الطابع وأعطيته المقالة الأخرى وأحسب أنها نشرت دون حتى أن تمر على العميد رئيس التحريس . كم كان عظيما ذلك الرجل أحمد بك أمين .

العجيب أننى لم أكن قد تعرفت بالأستاذ يحيى حقى حتى ذلك اليوم ولكننى كنت قرأت له قنديل أم هاشم وأعجبت بها فى ذلك الحين كل الإعجاب كما أعجب بها أبى . وأذكر أن أبى هو الذى أعطاها لى وهو يمتدحها ، ولكنه أمرنى ألا أقرأها إلا بعد أن انتهى من الامتحان الذى كان وشيكا ولكننى خالفت أمره وليغفر لى الله . وأقفلت على نفسى حجرة مكتبى فى نفس اللحظة التى تركنى فيها أبى ولم أخرج إلا بعد أن انتهيت من قراءة القصة .

إنما عرفت الأستاذ يحيى حقى شـخصيا بعـد ذلـك حـين أصبـح أبـى وزيرا للخارجية وكان الأستاذ يحيى حقى مديرا لمكتب وزير الخارجيـة .

وقدمنى أبى إليه فنظر إلى مليا وقال لأبى لقد تعرفت عليه قبل ذلك دون أراه من مقالته عنى فى محلمة الثقافة ، وضحك الوجل وضحك أبى وشعرت أنا ببعض الحرج .

... حرج المواجهة فقط . فلم يكن بالمقالة ما يحسرج بعد أن أعدت كتابتها استجابة لرجاء الوالد أحمد أمين لا رئيس التحرير كما شاء هـو أن يتلطف في الرجاء .

كان هذا هو بدء الكتابة عندى ثم جاءنى رسول من الأستاذ العظيم أحمد حسن الزيات صاحب الأسلوب الذى لا مثيل له فى عصره ، وقد تبنانى الرجل وأصبحت من كتاب الرسالة ولا أحسب أننى فى حاجة أن أذكر المحلات التى كتبت بها ، وحتى إذا حاولت فالذى لا شك فيه أن الذاكرة ستخوننى .

ولكن ربما يجمل بى أن أذكر كيف كتبت كتابى الأول ابن عمار . كان ذلك عقب وفاة أبى الذى انتقل إلى أكرم جوار فى ٢٢ يناير عام ١٩٥٣ . ولكن يبدو أن هناك كثيرا مما يقال قبل أن أصل إلى بداية تأليفي للكتب .

### الكتيب

فقيل ذلك اتصلت أسبابي بالشاعر الكبير أبي زوجتي عزيز باشا وقد يعجب القارئ من قولي اتصلت أسبابي وكأنني لم أكن أعرفه ، والقارئ عقر إذا عجب . لقد كانت صلتي به وثيقة منذ ولدت بطبيعة الحال . ولكن هناك فرق أن يعرفني كابن لأبي وبين أن يعرفني كواحد من هواة الأدب. والأسرة الأباظية كثيرة العدد وهكذا لا يمكن أن تكون صلة البيوت بعضها ببعض على درجة واحدة . ولكن صلـة بيتنا ببيـت عمـم ، عزيز باشا كانت من أوثق الصلات ، فزوجته وأمى كانتا صديقتين لصيقتين وكانت صلة عمى عزيز بأبي صلة أخ أصغر بأخ أكبر يحبه ويقدره غاية التقدير . وربما كان من الطريف أن أنقل هنا قصيـدة كتبهـا عزيز باشا وهو بعد طالب بكلية الحقوق عام ١٩٢٤ يهنئ فيها أبى بمناسبة زواجه من والدتي وهي في نفس الوقت ابنة عم أبسي . و لم يكن يقع في حسبان عزيز أباظة أن هذا الزواج سيثمر من سيصبح فيما بعــد زوجا لصغرى ابنتيه . يقول عزيز أباظة الطالب بكلية الحقوق :

حيى الغزالي وقبل بلغت منزلة منفوسة في الشباب المونق الحالي موفورة الحظ من شأو يقصر عن إدراكـــه غــــيره إلا بآمــــال قالوا الشبيبة طرف اللهو محتدما فقلت بل طرف أخملاق وأعمال وقفت أنضر أيام الحياة على درك المحامد فينا والسنا العالى فنلت في غير غسر ما نهضت له والجد صعب على طلابه غالى يا صاحب القلم السحرى ترسله فيبعث الآى في أسلوبها الحالي وصاحب الخطب الفيحاء تنثرها نمثر اللآلمي قسي قاعمات لأل ليهنك اليموم أن تبنسي بطماهرة بين الندى نشأت والنبل والمال

غنّى بفضل أبيها الناس قاطبة ووفقت بعد في عم وفي خال زين الغواني الأباظيات قد ظفرت بالنافع المرتجى والباذل الغالي الساكب العرف والمأمول حانبه والصائب الرأى والتدبير والقال إن الزواج لمؤت خرج عن الآل لا تصغ للطب في هذا وخذ غمر التجريب تحيا رضيَّ النفس والبال تحنو عليَّ وترعي غيبتي أبدا على الليالي بنات العم والخال يرضين علمي وجهلي لا يضقن به ذرعا ويحمدن إكثاري وإقلل ويغتبطن بإجال يشدن به وقد يكون ضيلا شأن إجمال لرئتما تشهدان العيش متسقا والدهر في حدب منه وإقبال

وقد ظلت هذه العلاقة عائلية . وكنا نحن الأبناء نتسامع بشعر عمنا عزيز ولكن لم يكن له عمل شعرى متكامل ، وكان تصورنا أنه بحرد هاو يقول الشعر في المناسبات العائلية الظريفة يحيى بها أقاربه حتى فجعه الدهر وفجعنا بوفاة السيدة زوجته التي عاشت ما عاشت من عمر شعاعا من نور وحب على كل أقربائها . ما اختلفت يوما مع أحد و لم نسمع عنها نحن الذين في عمر أبنائها إلا المديح والثناء ، ومثلنا نحن الأطفال يسمع ما لا يسمعه الكبار فالسيدات لا يتحرجن أن يذكرن غيرهن بصراحة أمامنا وأشهد الله ما رأيت من هذه السيدة إلا سماحة في اللقاء وإشراقا في التحية وترحيبا في الاستقبال . وما سمعت عنها من سيدة في الأسرة إلا ما يجعلها في مرتبة رفيعة من الإنسانية ، فكأنما والطمأنينة .

وتفجر ينبوع الشعر في إهداء زوجها الشاعر الأصيل الذي كان قبل وفاتها لا يجد ما يقول فيه . وشاء القدر أن يكسون الألم المرير والفجيعة القاصمة وشجرته التي اجتاحها القدر هي التفجير لموهبته الشامخة ، فكان ديوانه الأول أنات حائرة الذي أصعده شهابا في سماء الشعر العربي دون أي تمهيد عند من لا يعرفونه ، ثم كان بعد ذلك عزيز أباظة ثاني اثنين في ميدان المسرح الشعرى وآخر العمالقة في حيل شوقي وحافظ ومطران .

حدث أن قرأت له محاضرة يقول فيها: والنصائح هي أثقل الطيبات على النفوس. وأعجبتني العبارة واستعملتها في مقالة لى نشرت بجريدة الثقافة وقرأها عمى عزيز وكأنما عجب أن يقول فتى يافع في عمر ابنته ما قاله هو. وفوجئت به يطلبني في البيت يبدى إعجابه بالمقالة فقلت له أن أهم ما فيها العبارة التي اقتبستها منك، وتعجب أن أكون قد حصلت على المحاضرة فقلت له إنها طبعت وجاءني منها نسخة. وبدأت بيني وبين عمى عزيز علاقة أدبية هي علاقة شاب بأبيه وعلاقة معجب بعملاق. وكان عمى عزيز مديرا لأسيوط ذلك الحين فكنت أنا أقوم بالإشراف على طبع رواياته في القاهرة كما قمت بتصحيح اللغة العربية للممثلين في مسرحياته، ومع الأيام كانت العلاقة تتوطد زادها قوة حب عارم نشأ في قلبي لابنته عفاف.

نوع عجيب من الحب . فهو حارف عنيف مندفع متدفق وهو في نفس الوقت بعيد عن اللوعة والأسى والخوف والسهر والوجد ، وأحسب إن قليلا من الناس نعموا بهذا الحب . وإنى واثق أن الندرة من الناس نعموا بما نعمت به من أعقاب هذا الحب الذي أصبح زواجا وأصبح الزوجان فيه فردا لا آشين . كل منا يسعد للآخر أكثر آلاف





عفاف حرم ثروت أباظة تحاول توريط والدها الشاعو عزيز أباظة في الشراء .. وبينما أمينة هاتم صدقي حرم عزيز باشا

المرات مما یسعد لنفسه . وکانت ابنتی ونور عینی وإشسراقه نفسی ابنتی آمینة وکان ابنی ونور ایامی وشعاع طریقی دسوقی .

وفى يوم سافر عمى عزيز إلى الخسارج وعهد إلى أن أضبط الشكل على قواعد النحو مع المخرج العظيم فتوح نشاطى الذى كان بسبيله إلى إخراج رواية غروب الأندلس. وتوثقت صلتى منذ ذلك اليوم بالأستاذ فتوح نشاطى. وكنت فى ذلك الحين قد بدأت أكتب تمثيلياتى الإذاعية بناء على دعوة من الأستاذ على الراعى، فقد لقيته فى ترام العباسية وعرفت منه أنه سيسافر بعد بضعة شهور إلى لندن ليحصل على الدكتوراه. وأبدى الأستاذ الراعى الذى أصبح فيما بعد الدكتور على الراعى إعجابه بالمقالات التى يقرؤها لى فى الثقافة والرسالة، وحص بإعجابه لغة الحوار مما حدا به أن يدعونى أن أكتب تمثيليات إذاعية وأشهد الله أننى لولا هذه الدعوة من الدكتور الراعى ما فكرت مطلقا فى كتابة تمثيليات للإذاعة .

وكنت حين اتصلت أسبابى بالأستاذ فتوح قد كتبت عدة تمثيليات مما جعله يعرض على أن أشترك فى كتابة مسرحية عن الصداقة التاريخية بين المعتمد بن عباد الأندلسى ووزيره ابن عمار ، وطلب إلى أن أقرأ تاريخ الأندلس للعلامة دوزى وكان الأستاذ كامل كيلانى قد ترجمه إلى العربية .

وقرأت الكتاب وكتبنا المسرحية معا . ولكننى أنا وضعت عينى على شخصية ابن عمار كنموذج درامي قل أن يتكرر .

أما مصير المسرحية فقضى عليه الأستاذ يوسف وهبى برفضه لها رفضا قاطعا وأنا الآن وقد بعد العهد بينى وبينها لا أدرى هل رفضها لأنها تستحق الرفض أم لأسباب أحرى . ولم تمض إلا شهور قليلة حتى فجعنى الدهر بموت أبى ، وكانت ضربة قاصمة بالنسبة لى فلم يكن مجرد أب أو مثل أعلى أو شخصية أسطورية أو حياة كاملة بالنسبة لى ، وإنما كان هذا جميعا وأكثر .

وفى نفس الفترة فجعت بوفاة طفلى الأول وهـو جنـين . وأصبحـت حياتي ظلاما قاتما .

وكنت في ذلك الحين أعمل بالمحاماة ولكنه كان عملا غير منتظم . فالمحاماة في ظل الحكم القاهر الشمولي لا حياة لها .

وكنت أحب أن أبدأ حياتي بوظيفة وقد حصلت على شهادة الحقوق وأنا زوج ، وطلبت إلى أبي أن يوصى بي صديقه اللصيق د . حافظ عفيفي باشا الذي كان رئيس مجلس إدارة بنك مصر فقال في حسم :

ـــ انتظر منى أن أرفع سماعة التليفون وأطلب من أى شخص أن يعين لى ابنى ؟

وصمت .. وأدركت ... كيف لرجل عاش عمره مقصد الرجاء للناس أن يرجو هو الناس من أجل ابنه الذى هو ابنه . وهكذا لم أشغل وظيفة جديرة بهذا الاسم إلا بعد ذلك بربع قرن حين اختارني الزعيم الخالد أنور السادات رئيسا لمجلس إدارة بحلة الإذاعة والتليفزيون .

وهكذا كانت سنة ١٩٥٣ سنة من أعظم السنوات بلاء بالنسبة لى ، وأى يلاء يمكن أن يحيط بإنسان أكثر من أن يفقد أعظم إنسان فى حياته وأحب إنسان إليه .

وهو من قبل ومن بعد أبوه . ويفقد في نفس الفترة أول طفل قبل موعد ولادته بأيام ، ولا يجد ما ينسيه بلواه وقد تعددت أشكال بلواه .

فهو في نفس الوقت ليس له عمل ثابت يستطيع وهو يؤديه أن ينسى شيئا مما يتكلس في حناياه من أحزان .

فى هذه الأيام بدأت كتابة رواية ابن عمار .. وكان كل أملى وأنا كتبها أن أجد لها ناشرا . وحين انتهيت منها توجهت إلى الأستاذ عادل الغضبان المشرف على النشر فى دار المعارف وكنت أعرفه من قبل ، وكان يقرأ ما أكتبه فى الجرائد . فقد كنت فى ذلك الحين أكتب فى جريدة المصرى بصورة منتظمة فقد كان لى عمود أسبوعى فى الصفحة الأخيرة بعنوان أضواء . وكان صديقى عبد الرحمن فهمى رئيس القسم الرياضى بجريدة الجمهورية الآن زميلا لى فى كلية الحقوق وكان آل أبى الفتح أحواله ، وهكذا أصبح لى عمود ثابت فى جريدة المصرى وكنت أكتب بشكل غير منتظم فى كثير من المجلات فى ذلك الحين ، وهكذا وجد الأستاذ الشاعر عادل الغضبان أن اسمى لن يكون غريبا على القارئ إذا هو نشر الكتاب . ففعل .

كنت قد تعرفت بأستاذنا العظيم توفيق الحكيم في عام ٥٠ وسأروى لك كيف تم ذلك . حين ظهر كتابى ابن عمار أهديته إليه فأعجب به كل الإعجاب وقال أنه يصلح سينما ، وقال إنه كان يترك الصفحة الأحيرة بأمل أن يجد صفحة أخرى . وملأنى الزهبو بهذا الرأى . وطبعا أهديت نسخا من الكتاب للأصدقاء في جميع الجرائد والجالات وقد كانوا كثيرين ، وعجبت أن أحدا منهم لم يذكر شيئا عن الكتاب على الإطلاق . وكنت أجلس مع أستاذنا الحكيم في حروبي سليمان باشا وشكوت له إهمال النقاد هذا فقال إن الشهرة تأتى إليك إذا ذهبت إلى بار في أحد الكباريهات واتفقت مع راقصة ، إما أن تصفعك قلما أو تصفعها قلما تصبح مشهورا في لحظة . أما طريق الكتب هذا فطريق وعر وغير مضمون على الإطلاق . فضحكت فأنا لم أحلس في حياتي

إلى بار ولا ذهبت عمرى إلى كباريه . كما أننى لست أسعى إلى الشهرة ولا تعنينى وإنما كنت أريد أن أكتب وأحس أن هناك من قرأ لى ، وأقبل الصيف وكنت أجالس أستاذنا الحكيم في مقهى بترو وحدث أن ذهبت إلى المقهى مبكرا بعض الشيء فوجدت توفيق بك وحده . وما إن قعدت حتى التفت إلى وقال :

\_ ميروك يا سيدى .

وأحسست رنة عجيبة في صوته .

فقلت :

\_ علام .

فقال:

ــ قرروا كتابك على طلبة الإعدادية هذا العام .

وكدت أطير من الفرح وسألته وأنا أحاول أن أخفى فرحى :

\_ أين قرأت هذا ؟

فأعطانى جريدة الأخبار فوحدت الخبر مكتوبا فى ركن أخى الأستاذ أنيس منصور ، وتفضل الذى كتب الخبر فوضع بعده علامة تعجب . وكأنما لم يكف الصحافة إهمالها بشأن الكتاب وإنما راحت أيضا تتعجب إن وزارة المعارف قررته على طلبتها فى الإعدادية . وكم كان الأستاذ توفيق الحكيم خفيف الظل وظريفا وهو يقول فى عفوية :

\_ شوف ولاد الكلب يأخذون كتابك ويسيبو كتابي .

وبتقرير كتابى ابن عمار تشجع الناشر أن ينشر لى روايتى هارب من الأيام ، وقد نلت عليها جائزة الدولة التشجيعية فى أول إنشائها ، وكان لهذه الرواية قصة مع عميد الأجيال الدكتور طه حسين وإنى راويها لك إن شاء الله فى مكانها الذى ستفرضه هى على .

#### شخصيات

## عبد الفتاح الشناوي

هناك شخصيات كثيرة في حياتي اخترت بعضها لأنني لا أتصور أن أكتب هذه الذكريات ولا تكون هذه الشخصيات جزءا منها . ولو كنت أكتب رواية ما تولتني الحيرة التي تتولاني الآن فالشخصية في الرواية أنا أصفها للموقف الذي أصنعه أنا أيضا ولكن حياتي وذكرياتي ومن عرفتهم لا حرية لى في شأنهم إلا حرية الاختيار . ولو أطلقت لنفسي العنان وذكرت أقاربي جميعا وأصدقائي جميعا لما أمهلتني الحياة حتى انتهى من كتابي هذا . وأحسب أن الحسم القاطع هو خير وسيلة لى في اختيار الشخصيات .

منها ذلك الرجل العظيم الذى تربطنى به حتى اليوم صداقـــة لا عهـــد للناس بها إلا في القليل النادر من الصداقات .

' إنه عبد الفتاح الشناوى . عرفه أبى أول يوم عرفه وهو طالب ثائر بكليته العتيدة دار العلوم ، وكان أبى عرف إن الشرطة تحاصر الطلبة فى الكلية فذهب إلى هناك ورأى طالبا خالعا لحلته مكتفيا بملابسه الداخلية ممسكا بخرطوم ماء يصد به تشكيلات الشرطة كلما اقتربت من الكلية . وسأل عنه فعرفه وكان طالبا بالسنة النهائية فى دار العلوم . وقبض على الشاب فى هذه المظاهرة ثم سرعان ما أفرج عنه وعرفته أنا منذ لا أذكر متى ، فقد كان كثير الزيارة لأبى ونحن ما نزال نسكن بيتنا فى شارع الملك الناصر . وأصبح بعد ذلك سكرتيرا لأبى فى وزارة المواصلات والأوقاف ثم مديرا لمكتبه وعلى اختلاف السن بيننا قامت بيننا صداقة لم تزل حتى اليوم أقوى ما تكون الصداقة وأحسب إنه مر عليها من الزمن تزل حتى اليوم أقوى ما تكون الصداقة وأحسب إنه مر عليها من الزمن

قرابة همسين عاما . لم أعرف في حياتي نقاء في السبريرة ، وصدق في الوفاء ، وتمسكا بالعهد ، وحفاظا على الكرامة ، وفناء من أجل الفكرة أو الصديق مثلما عرفت في هذا الرجل مبع إكبان بالله عميق وعلم بالشريعة دقيق ومع تذوق رفيع للأدب وقلم متدفق صادق مع صاحبه غاية الصدق حتى لتكاد ترى قلب الرجل يدق في كلماته .

أروي عبه رواية واحدة . وهى حسبى . كيانت الثبورة فى عنفوان سلطانها وحبروتها وكان هو مديرا لمكتب وزير أوقاف من وزراء الثورة . وجاءه خطاب مجهور بتوقيع مدير مكتب رئيس الوزراء موجها إلى الوزير شخصيا . فأمسك سماعة التليفون وطلب مدير مكتب رئيس الوزراء :

- ــ سيادتك مدير مكتب رئيس الوزراء .
  - \_ أيوه ... أنا .. مين ؟
- أنا مدير مكتب وزير الأوقاف .. سيادتك بعت خطابا موقعا باسمك إلى الوزير .
  - \_ أيوه فيها إيه دى ؟
    - \_ هذا لا يجوز .
  - \_ إيه هو اللي لا يجوز .
- ــ انت إذا أردت أن تخاطب الوزير فيحب أن يوقــع الخطـاب رئيـس الوزراء لأنه وزير مثله أما أنت فتخاطبني أنا .
  - \_ أنت عارف بتكلم مين ؟
  - \_ أيوه مدير مكتب رئيس الوزراء .
  - ـ أنا فلان عضو بحلس قيادة الثورة .

وكان اسم فلان هذا يهـز الجبـال الراسية في ذلـك الحـين ، ولكـن الشناوي مضى في حديثه وكأنه لم يسمع شيئا .

- \_ ولكنى أكلمك كمدير مكتب رئيس الوزراء .
  - \_ أما أنت حمار صحيح .
    - \_ أنت ستين حمار .
  - \_ يلعن أبوك ابن كلب .
  - \_ يلعن أبوك ابن ستين كلب .

وانتهى الحديث وبعد دقائق نادى الوزير مدير مكتبه .

- \_ إيه اللي انت عملته ؟
- ـ حافظت على كرامتك .
  - \_ ملکش دعوة بي .
    - \_ وهو كذلك.

وذهب الشناوى إلى بيته وأعد حقيبة السحن ولكن الليـل مضى و لم يأت أحد . وفي الصبـاح ذهـب إلى مكتبـه ورن جـرس التليفـون ورفـع السماعة .

- من ؟
- \_ أقولك من ولا تشتم .
- \_ أنا لست قليل الأدب.
- \_ يا سيدى أنا اللي قليل الأدب حقك على أنا فلان .
  - إنه عضو مجلس قيادة الثورة عاد إلى وعيه واعتذر .
    - وقال الشناوى:
    - ــ يا أفندم العفو .
- ـ هل يكفيك هذا الاعتذار أم أجيء إليك خصيصا وأعتذر .

\_ لا يا سيدى هذا فوق الكفاية .

وبعد سنوات من هذه الواقعة التقى عضو مجلس قيادة الثورة بضابط يحمل اسم الشناوى فسأله:

ــ هل أنت قريب الشناوى الـذى كـان يعمـل مديـرا لمكتب وزيـر الأوقاف .

وقال الضابط:

ــ هو عمى .

فقال عضو بحلس قيادة الثورة:

\_ لو أن الثورة وجدت في مصر عشرة رجال مثل عمك ما وصلت في طغيانها إلى ما وصلت إليه .

أطال الله عمر عبد الفتاح الشناوى ، فما أحسب أنك تريد منى أكثر مما رويت لتعرف من هو .

\* \* \*

ted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied by re\_istered version)

## نجيب محفوظ

حين كنت في مدرسة المنيرة الابتدائية ، كنان يبدرس لى الحساب مدرس أحببته كل الحب ، هو الأستاذ فؤاد نويره أخسو الموسيقار الكبير المرحوم عبد الحليم نويره ، وكان أخوهما الأكبير الأستاذ مختار نويره صديقا لأستاذنا نجيب محفوظ ، وكان لهم ابس أحبت يقيم معهم يعتسر اليوم كبير مصورى التليفزيون هو الأستاذ صادق نويره .

حین انتقلنا إلى بیتنا فی العباسیة ، فوجئت بأن أستاذی السابق فؤاند نویسره یسکن مع إخوته فی نفس شارع الجنزوری الذی نسکن فیه ، کان مسسکنه فی أول الشارع رقم ۲ و کان مسکننا فی آخر الشارع رقم ۱۰

وسالني يوما ؛ لمن تقرأ ؟ فقلت ؛ لطه حسين وتوفيق الحكيم والعقاد وهيكل والمازني . فقال : بل يجب عليك أن تقرأ للشباب الجديد . قلت : مثل من ؟

قال :

ــ مثل نجيب محفوظ .

\_ ماذا يكتب ؟

قال: روايات وقصصا، وسأحضرها لك غدا.

وقرأت روايات بحيب المصرية وقرأت همس الجنون ، وكنت قد بدأت أكتب في « الثقافة » مقالاتي الأولى ، واتفقت مع الأستاذ فؤاد نويره أن يعرفني بالأستاذ بحيب محفوظ ، والتقيت به في كازينو أوبرا في أواخر عام ٢٤ أو أوائل عام ٤٤ لا أذكر ، ولكني أذكر أنني مند رأيته شعرت أنني أعرفه عمري كله ، وبدأت صداقة ما زالست مزدهرة حتى اليوم في جمال الجدة وعبق العمر ، نلتقى فالحديث موصول جديد ، وتلتقى منا المشاعر منفقة دائما ، ما أندر ما الحتلف بيننا رأى ، وعند

هذا الاختلاف أحترم رأيه وأقدره كل التقدير وأشعر أنه يبادلني نفس الشعور . إنها مرات نادرة أكاد لا أذكر أنها كانت ، وربما كنت أروى عنها الآن خشية أن تكون حدثت وأنا نسيتها . لأني فعلا لا أذكر أن خلافا في الرأى وقع بيننا قط . أما الخلاف بين الأصدقاء فالمؤكد أنه لم يحدث مطلقا وطبيعي ألا يحدث ، فأنا أنظر إليه كأستاذ لي وأخ أكبر وهو ينظر إلى كأخ أصغر ومن الطبيعي ألا يقع بيننا خلاف قط .

وإن إعجابى بنحيب ليس مقصورا على فنه ، وإنما هـو يتسـع ويتسـع فيشمل كل مناحى شخصيته لا أستثنى منهـا شـيثا إلا تصديقـه لكـل مـا تقوله الجرائد ، شأن جيله النظيف الذى نشأ فى جو سياسى نقى .

أعجبت بنجيب الروائى منذ قرأت له ، وأخذ إعجابى يزداد به كلما اتسعت مداركى فى فن الرواية والقصة . وكنت قد بدأت فى مقالاتى بالرسالة أنقد الكتب . وما زال عندى روايات لنجيب كتب لى إهداءها بقوله إلى الناقد فلان . وأذكر فى صيف ١٩٤٦ وكنت نلت شهادة التوجيهية وكنت بالإسكندرية وكنا فى رمضان ، وجاءتنى منه رواية القاهرة الجديدة .

وكنت قبل بحيثها قد بدأت رواية لكاتب آخر ، فعزمت أن أكمل الرواية التي بدأتها ، ثم أفرغ لرواية نجيب .

فرغت من الروايــة الأخرى فى الساعة الثانيـة صباحـا و لم تعجبنى الرواية . فقلت أقرأ بضع صفحات قليلة لنجيب لأصلح نفسى مما ألم بها من الرواية السيئة التى قرأتها .

بدأت قراءة القاهرة الجديدة ، وقد تجاوزت الساعة الثانية من الصباح واقترب الفجر ، فإذا بالعمل الرائع يمسك بتلابيبي لا يتركني حتى أتناول سحورى ، ظللت بها حتى انتهيت منها ، ولم أكتف بذلك بسل عمدت

إلى قلمى ورحت أكتب رأيى فيها ، وأذكر أننى قلت فى هذه المقالـة إن نجيب محفوظ يقتعد القمة من الرواية العربية دون منازع . وأرسلت المقالة إلى مجلة الرسالة ثم نمت .

وربما لا يعرف الكثيرون أن نجيب محفوظ كان فى مكتب وزير الأوقاف ، فقد كان الشيخ مصطفى عبد الرازق باشا فى مكان الأب الروحى له . وقد عين نجيب فى إدارة الجامعة عند تخرجه ثم ضمه فضيلة الشيخ مصطفى إلى مكتبه فى وزارة الأوقاف حين عين وزيرا لها .

فحين أصبح أبى وزيرا للأوقاف فى وزارة إسماعيل صدقى عام الموقاف الموقاف المشتون بمحلس الأوقاف المشتون بمحلس الأوقاف الأعلى . وكنت أنا قد أصبحت فى الجامعة ، فهكذا كنت أستطيع أن أذهب إلى الوزارة أغلب أيام الأسبوع ، وازدادت صلتى توطدا بنجيب . وكان أبى يقرأ روايات نجيب وكان معجبا بها كل الإعجاب وكنت أبلغ نجيب إعجاب أبى هذا . ومرت سنوات وكنت أتمشى مع نجيب محفوظ ، وأذكر أن ذلك كان فى عام ٤٥ وكنت أحثه على الزواج ، ولم أكن أدرى أنه متزوج فعلا .

قطع نجيب حديثي قائلا:

ــ لقد رفعت دعوى على وزارة الأوقاف .

قلت له:

\_ Lici ?

قال :

ــ إن لى درجة متأخرة منذ عشر سنوات .

وصمت قليلا وأنا أفكر ، ثم قلت له :

ــ لقد كنت مستحقا لهذه الدرجة وأبي وزير ؟

قال :

ــ نعم .

قلت :

\_ مع كل هذه الصلة التي بينـي وبينـك وزرتنـي فـي البيـت ، وطالمـا أخبرتك أن أبي معجب بك ولا تخبرني أنك مستحق لدرجة يستطيع أبي أن يمنحها لك بجرة قلم .

قال في عدم مبالاة وفي ابتسامة :

ــ وهل كنت أعرفك من أجل أن تسعى لى فى درجـة . أترضى لى هذا ؟

هذا هو نجيب محفوظ . إنسانا لا نعرف له شبيها بين الناس .

فى عام ١٩٦٧ وبعد الكارثة الحربية ، رأيت أنه من العار على الكتاب أن يصمتوا جميعا ووطنهم يدمر هذا التدمير . فبدأت أتصل بالمثقفين وأعرض عليهم أن نكتب بيانا ونقدمه إلى رئيس الجمهورية نطالب بالحرية وبعودة الديمقراطية حتى تستطيع مصر مجتمعة بآراء المثقفين والشعب مواجهة هذه المصائب التي حاقت بالبلاد .

ووجــدت عندهــم جميعــا حماســا منقطـــع النظـــير ، وكتبـــت البيــــان واشتركـوا جميعا معى فى كتابته وبدأت مرحلة التوقيع .

فكان عجباً . لقد وقعت أنا ووقع نجيب . وفقط .

لقد وجد كل من اشترك معى فى كتابة البيان عذرا ، ولم يوقع واحد منهم على البيان الذى اشتركنا فى كتابته . وأصبح إرسال البيان عبشا . فأنا ونجيب نستطيع أن نمثل أنفسنا ، ولكننا بحال من الأحوال لا نستطيع أن نمثل أفسنا ، ولكننا بحال من الأحوال لا نستطيع أن نمثل جميع المثقفين ، وهذا هو نجيب محفوظ .

عين نجيب محفوظ رئيسا لمحلس إدارة مؤسسة السينما ، وكانت له سيارة مخصصة من المؤسسة وكانت ماركة مرسيلس ولم يكن عند نجيب سيارة خاصة فإذا هو في بساطة وفي تواضع يأبي أن يركب سيارة المؤسسة ويتركها لمن يليه في الوظيفة ، وقد كان شيوعيا معروف بشيوعيته ، وشيوعيته لم تمنعه من ركوب السيارة . ولا يفوتني أن هذا الرجل من خيرة الناس الذين عرفتهم رغم شيوعيته .

ولكن هذا هو نجيب محفوظ.

## بيان البيان:

وقد مرت بى وبالأستاذ بحيب محفوظ ، وبعميدنا الأستاذ الكبير توفيق الحكيم يحربة فريدة فى يناير عام ١٩٧٣ ، وقد رأيت أن أثبتها هنا ما دمت قد تعرضت لنجيب ، فمن الطبيعى أن نذكر أحداث هذا البيان الذى عرف وقتها باسم ببيان توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وثروت أباظة . وقد كتبت ظروف هذا البيان للذكرى ، وإنى أنقلها مما كتبت فى ذلك الحين . كنت أكلم توفيق بك فى التليفون ، فطلب إلى أن أذهب إليه فى الغد لأنه كتب شيئا ويربد أن يطلعنى عليه . فلما كان الغد ذهبت إليه فى مكتبه فى الأهرام ولم أكن عينت به بعد ، فوحدت عنده إبراهيم منصور ووظيفته الرسمية شيوعى . وكان الأستاذ نجيب عفوظ فى مكتبه الخاص بالأهرام مشغولا بحديث إذاعى ، وحين جلست محفوظ فى مكتبه الخاص بالأهرام مشغولا بحديث إذاعى ، وحين جلست فى سيراميس أو فى بترو بالإسكندوية أو فى غرفته فى حريدة الأهرام . ووجدت البيان معبرا تماما عن رأينا ولم أعدل فيه شيئا، إلا أننى طلبت وعظمة تاريخه الوطنى . وأذكر أننى قلت لا داعى لذكر هذا التاريخ .

وقبل توفيق بك حذف هذه الجمل وخرج البيان فــى صورتــه التــى ظهــر بها .

أرسل توفيق بك البيان ليكتب على الماكينة . وفي أثناء انتظاره سألت من الذي سيوقع على البيان فأحرج لى إبراهيم منصور قائمة بالذين يتوقع أن يوقعوا على البيان ، وحين قرأتها وجدتها جميعا من الشيوعيين ، فقلت لمه إن البيان بهذا الشكل سيكون معبرا عن رأى الشيوعيين وحدهم ولا يكون معبرا عن رأى الأدباء والكتاب الذين جاء فسى صدر البيان أنه يعبر عن رأيهم . وسألنى إبراهيم منصور : ومن ترشح للتوقيع غير هؤلاء ؟ قلت أرشح كثيرين . وأمسكت بورقة وكتبت فيها أسماء تزيد في عددها عن الأسماء التي كتبها وجميعهم من غير الشيوعيين . وأذكر انه في أثناء النقاش سألني عن بعض أسماء من التي كتبها إن كنت أعتقد أنها شيوعية ، فقلت : نعم إنهم شيوعيون . فقال : وماذا تفعل إن كنت كان الكتاب شيوعيين ؟ فقلت لمه : هذا غير صحيح ، فأغلب الذين كنها الشيوعيين ، والأغلبية الكاثرة من الكتاب الخلاقين لا يدينون بالشيوعية . فرعين ، والأغلبية الكاثرة من الكتاب الخلاقين لا يدينون بالشيوعية . وحينقد سألني عمن أرشح فكتبت الأسماء فقال هل تعتقد أن هؤلاء سيوقعون البيان ؟ قلت : أنا لا أدرى ما يمنعهم من توقيعه .

وجاء البيان وكان الأستاذ نجيب محفوظ قد فرغ من حديثه الإذاعى، فانضم إلينا في غرفة الأستاذ توفيق الحكيم . وراجع الأستاذ توفيق البيان فوجد فيه بعض أخطاء مطبعية رأى أن يصلحها ، وكنت على موعد أزف ، فسألته هل سيغير شيئا في الصفحة الأخيرة ؟ فقال لا . فقلت إذن أوقع أنا وأذهب إلى موعدى . ووقعت البيان مراعيا أن أترك مكانا لمن هم أكبر منى سنا ليوقعوا قبلى ، وتركتهم وذهبت إلى موعدى .

حاولت في يوم الاثنين ٨ يناير أن أتصل بالأستاذ يوسف السباعي لأخبره عما فعلنا فلم أجده .

شغلت في يوم الثلاثاء ببعض شأني وذهبت يوم الأربعاء ٩ يناير إلى مكتب توفيق بك بالأهرام ، فوجدت نجيب بك محفوظ وعبد الحكيم قاسم ، ودار بيننا حديث لا أذكر تفاصيله إلا أنني أذكر منه أنني قلت إننا يجب أن نرسل البيان إلى جهات رسمية حتى لا يتخذ شكل المنشور. وسأل عبد الحكيم قاسم وماذا يضر لو أصبح منشورا ؟ فقلت هذا عمل لا يليق بنا ونحن نعمل عملنا في وضح النهار ولا نعمل شيئا من شأنه أن يخفى . وأذكر أيضا أنني قلت إننا يجب أن نختار الأسماء التي توقع على البيان ، فالاسم الذي يحمل تاريخا غير الأسماء الصغيرة ، ولكن يبدو أن هذا الرأى كان متأخرا لأن إبراهيم منصور كان قد جمع فعلا أغلب التوقيعات التي رشحها في بادئ الأمر .

وقال توفيق بك: لقد رشحت أسماء للتوقيع . فقلت إننى قادم خصيصا لأخذ النسخة التى سيوقعون عليها . وقلت إن الأستاذ عبد الخميد جوده منتظرنى فى مكتبه ليوقع على البيان وسأذهب بعده إلى الأستاذ يوسف السباعى . فقال توفيق بك ؟ عظيم . وأعطانى نسخة من البيان فطلبت منه أن يوقع عليها . فقال لقد وقعت . فقلت ولكنك لم توقع هذه النسخة ولابد أن توقعها أنت ونجيب بك . ووقع توفيق بك ونجيب بك ووقعت وطلبت من عبد الحكيم قاسم أن يوقع فتحرج قائلا : إنه قادم ليوقع ، ولكنه كان يفكر أن يوقع على الصورة التى مع إبراهيم منصور ، فقلت له أنه لا فارق بين الصورتين . ووقع عبد الحكيم قاسم ، وهممت أن أدع الغرفة ولكن توفيق بك استوقفنى ليحملنى رسالة إلى الأستاذ يوسف السباعى فى مكتبه ، وأخبره توفيق بك أنه وقع

بيانا هو ونجيب بك وثروت . فقال يوسف بلك وأنيا أوقعه . وأعطاني السماعة فقال يوسف بك ما دمت وقعت البيان فإني أوقعه . فقلت أنا قادم إليك . فقال أنا منتظرك وليس معي سيارة وسأنزل معـك لتوصلنيي إلى نادي القصة فقلت أنا في الطريق . ونزلت وذهبت فورا إلى دار الهلال فوجدت يوسف بك و معه السيدة سكينة السادات . وقال يوسف بك إنه علم أن الأستاذ توفيق الحكيم كتب بيانا في غاية العنف فقلت أنا لا أرى هذا الرأى ، وقدمت إليه البيان وقرأه فرأى أنه فعلا عنيف وقدم البيان إلى السيدة سكينة السادات وقرأته فإذا بها تثور وتقول: أين كنتم قبل اليوم ؟ وأنا سأحير نحيب محفوظ أنه ما كان يجوز له أن يوقع مثل هذا البيان وأي جديد في أن البلد تغلى الكل يعرف إن البلد تغلى وهذا كلام لا يصح أن يكتب . وقال لها الأستاذيوسف السباعي : اتركبي لي الموضوع فليس من المفروض أن تكوني قد قرأت البيان . فقالت وهي ثائرة أنا لا شأن لى وسأترككم . وخرجت دون أن تهدأ ثورتها . وقــال يوسف بك كيف توقع بيانا كهذا ؟ قلت أنا لا أرى فيه شيئا . وسألنى أين توفيق بك ؟ فقلت له في مكتبه . وكلمه يوسف بك وقال إن الرئيس لوقرأ البيان لصعق . وعلى كل حال ما حــاجتك أن تكتـب هــذا البيان تستطيع أن تقابل الرئيس وتقول له ما تشاء ووافق توفيق بك واتفقنا على ان يذهب توفيق بك ونجيب محفوظ في صحبة يوسف بك إلى الرئيس لمقابلته وإبلاغه فحوى البيان . وطويت أنا البيان ونزلت دون أن ينزل معي يوسف بك ، فقد عدل عن الذهاب إلى نادى القصة .

وذهبت إلى منزلى معتقدا أن لا داعي أن أجمع توقيعات لبيان لن يرسل إلى أية جهة .

في صباح الخميس ذهبت إلى بعض شأني ، ثم ذهبت إلى مكتب الأستاذ السحار . وتذكرت أنني كنت طلبت من الأستاذ يوسف السباعي أن يعين شخصا ما من البلد . فأحببت أن أسأل سكرتيره حسين رزق عما تم بشأن هذا التعيين فطلبته وأجابني عما سألته عنه . ثم أخبرني أن مكتب الدكتور عبد القادر حاتم سأل عن تليفوني وأن الدكتور يريدني .طلبت بيتي فأخبرتني زوجتسي أن مكتب نــائب رئيـس الوزراء اتصل بها وأحبرها أن الدكتور يريد أن يقابلني الواحدة والنصف . وكانت الساعة حينتذ تقترب من هذا الميعاد فنزلت إلى مكتب الدكتور حاتم ، فسأدخلت فورا إلى المكتب ووجدت الأستاذين توفيق الحكيم ونجيب محفوظ . واستقبلني الدكتور حاتم ببشاشة وقال أين أنت لا نسراك إلا في التليفزيون وقد أخذت نصف الشاشة ، ولكنك جميل والناس تحب أن تراك . فقلت إذن أعطوني عمولة على ما يشسترى مسن أجهسزة التلفزيون . وضحكنا ثم بدأ الدكتمور حاتم يتكلم في للوضوع الـذي استدعانا من أجله ، فقال سمعت أنكم كتبتم بيانا وقعه توفيق بك ونجيب بك وثروت بك وأمل دنقل ، وفهمنا أنه لم يكن يريد أن يوقع معنا الشباب الصغير والشيوعيون . فقلت إننا وقعنا الييان حقا ولكننا لا نعرف شيئا بشأن من وقع عليه بعدنا . فقال إن كثيرا من هـ و لاء الذين وقعوا يتقاضون مرتبات من سفارات أجنبيـة ، ثـم قـال إنـه حـين عـرف أسماء من وقعوا البيان . قال إن هناك ثلاثة لا شك في إخلاصهم ونقاء ضمائرهم وهم نحن الثلاثة . ثم بدأ يشرح الموقف فقال إنسا أخطأنا إنسا حتى اليوم ونحن اليوم نعبئ قوتنا . ولكن الرئيس يرى أن كـل تــأعم إتمــاً هو في مصلحتنا . وقال ضمن ما قال إنه حين كان في لندن استطاع أن يحصل على وعد بإعطاء أسلحة من إنجلترا ، وأنهم يحصلون على أسلحة فرنسية عن طريق ليبيا ، وأندونسيا تقدم ما تستطيع من الأسلحة .

وحين انتهى من حديثه بدأ توفيق بـك الكـلام فقـال إن الخطـأ الـذي وقع لم يقع يوم ٥ يونيو وإنما وقع يوم ١٤ مايو في ثورة التصحيح ، فقد كان يجب على الرئيس أن يعلن في ثورة التصحيح أن كل الذي قيل قبــل هذا اليوم كان نوعا من الدجل ثم يعلمن حقيقية الموقيف .. ثم استطرد توفيق بك أنه لم يحدث في التاريخ أن تهزم دولة وتعلمن في نفس اليـوم أنها ستحارب ، كما لم يحـدث أن حـاربت دولـة مهزومـة بعـد خمـس سنوات أوست من هزيمتها . ثم ضرب مشلا بألمانيا في الحرب العالمية الأولى ، فقال إنها لم تهزم على أرضها ، وإنما كانت حيوشها منتصرة في فرنسا ، ولكنها حين علمت أن أمريكا ستدخل بجيوشها الجديدة أعلنت الهزيمة لأن قوادها كانوا يحسنون التفكير ويقدرون الأمور تقديوا سليما بعقليات متفتحة تنظر إلى الحقيقة وتتصرف على أساسها ، وقد أدرك هؤلاء القواد أنه لا قبل لجيشهم المتعب بقوات أمريكا التسي كانت في كامل قواتها . وهكذا أعلنت ألمانيا هزيمتهما ولأول مرة في التماريخ كانت الدولة المنهزمة تملي شروطها على الدولة المنتصرة. وحين فكرت اًلمانیا فی خوض حرب آخری لم یعلن هتلر ذلك ، وإنما راح یعد جیوشه في صمت وفي نفس الوقت يبعد الأنظار عن الجيش بالمنشآت الكبرى في ألمانيا ، ويهتم حتى بالأولمبياد الرياضية ويصرف الأنظار عن أي تفكير حربي من جانبه . ورد الدكتور حاتم بأن الأستاذ توفيق الحكيم على حق ، وقال ضمن ما قال أنتم عقلاء البلد . فقلت ما دمت تـرى ذلك فلماذا لا تستشيرون عقلاء البلد؟ وقال الأستاذ نجيب محفوظ إذا دخلنا في حرب مع إسرائيل فإن الاحتمال المتوقع أن تكون الحرب

سجالا ، فمن المستبعد أن نهزمها هزيمة ماحقة من الجولة الأولى ، وحين نتفاءل نستبعد أن تهزمنا مرة أخرى هزيمة ماحقة من الجولة الأولى فخير الاحتمالات أن تكون الحرب سجالا ، وقال الدكتور حاتم نعم وقال الأستاذ نجيب : في هذه الحرب من المتوقع أن تصاب المنشآت عندنا والمرافق وقال الدكتور نعم فقال الأستاذ نجيب ولن يسمح لنا بعد ذلك بهزيمة إسرائيل هزيمة نهائية بل ستتدخل الدول وحينئذ سنضطر أن نقبل ما يعرض علينا الآن .. فلماذا لا نقبله دون أن نخرب بلدنا ؟ فقال الدكتور حاتم وماذا نقول للشعوب العربية وماذا نقول للحكومات العربية وللفدائيين ولأهل فلسطين .

وحينئذ قلت: لقد قال لنا الرئيس في الاتحاد الاشتراكي في اجتماع كان الكتاب قد اشتركوا فيه ، أن أمريكا تعطى الأسلحة بإغداق لإسرائيل ، وكرر ما كان قد قاله أحد المسؤولين الأمريكيين من أن أمريكا ستعطى السلاح لإسرائيل رغم علمها بأنها متفوقة في السلاح . وقال الدكتور حاتم نعم . فقلت وتقول سيادتك إننا نأخذ الأسلحة من روسيا وإنجلترا وفرنسا ؟ فقال نعم . قلت ألا ترى أن أمريكا تفوق هذه الدول مجتمعة ؟ فقال وماذا تفعل مع أمريكا ؟ لقد جاء إلينا مندوبها وحين عرضنا عليه ما نقبله قال أنه لا يريد منا خيرا من ذلك . فقلت ، نعم ولكنكم وقعتم المعاهدة المصرية السوفيتية بعد هذه الزيارة بيومين . وسكت الدكتور حاتم .

ثم تكلم عن الطلبة واستحالة إحابة مطالبهم . فقال الأستاذ نجيب محفوظ ولماذا لا تجتمعون بهم وتبينون لهم وجهة نظركم ؟ ثم تطرق الحديث بعد ذلك إلى البلاد العربية فذكر أن موقعة الطيران الأحيرة التي دارت في سوريا سقط فيها ست طيارات لسوريا واثنتان لإسرائيل ، في

حين كانت البيانات تقول شيئا يختلف عن هـذا كـل الاختـلاف . وفى نهاية الاجتماع سألنى الدكتور حاتم ماذا كنتم تنوون أن تفعلوا بالبيان ؟ فقلت كنا ننوى أن نرسله إليك وإلى رئيـس الجمهورية . وانتهـى اللقـاء عند ذلك .

وفى نفس اليوم مساءً ، ذهبت أنا والأستاذ نجيب إلى الحرافيش بمنزل الأستاذ محمد عفيفى ، وجاء إلينا هناك الأستاذ طلال سليمان مندوب الأنوار اللبنانية وقد تعود أن يسهر مع الحرافيش كلما جاء إلى القاهرة .

وقد أخبرنا الأستاذ طلال أن صديقا لــه قــدم مــن بــيروت وأخــبره أن البيان نشر هناك . ودهشت أنا والأستاذ نجيّب محفوظ لهذا و لم نعلق .

فى صباح الجمعة ذهبت أنا والأستاذ الشرقاوى إلى الأستاذ يوسف فى منزله وذكرت له ما دار بيننا وبين الوزير . وفى مساء الجمعة ، التقينا أنا والأستاذ نجيب فى مقهى ريش وسأل الشبان عما دار فى لقاء الوزير ؟ فتركت الحديث كله للأستاذ نجيب وكان حريصا كل الحرص فلم يذكر أية تفاصيل ، وإنما اكتفى بأن قال إننا قلنا للوزير رأينا بكل صراحة .

فى مساء السبت ، أخبرنى الأستاذ يوسف السباعى أنه سيكتب بيانا آخر ويريدنى أنا والأستاذين توفيق الحكيم ونجيب محفوظ أن نوقع عليه . فقلت له أسألهما . وكنت على موعد فى دار الأدباء لحضور اجتماع بحلس إدارة جمعية مؤلفى الدراما ، واتصلت من هناك بالأستاذ توفيق الحكيم وذكرت له ما يريده الأستاذ يوسف السباعى . فقال إنه يرفض التوقيع على أى بيان حتى لو كان أعنف من بيانه هو ، لأنه قال كلمة ولا ينوى أن يتراجع عنها أو يزيد عليها . وكلمت الأستاذ نجيب محفوظ فى مقهى ريش لأن السبت كان بداية إجازة العيد وأحببت أن أسأله رأيه

قبل أن ألتقى بالأستاذ يوسف السباعى . وكنت أعلم أن الأستاذ نجيب سيسافر فحر الأحد إلى الإسكندرية لقضاء الإحسازة . وأخبرنى الأستاذ نجيب أنه لا يرفض التوقيع فى ذاته ، ولكنه قال لابد أن يوقع على هذا البيان كل من وقع على البيان الأول حتى لا نخرج نحن عن قوم وثقوا بنا ووقعوا البيان تضامنا معنا . وأنهى حديثه بقوله إنه يفوضنى فى هذا الأمر ، فإذا وقع الأستاذ توفيق ووقعت أنا فهو يوقع معنا .

قابلت الأستاذ يوسف السباعى بدار الأدباء وأخبرته بسرأى الأستاذين توفيق ونجيب وطبعا لم أذكر شيئا عن نفسى معبرا أن عدم توقيعى أمسر مفروغ منه . وبدا على الأستاذ يوسف الامتعاض ولكنه لم يقل شيئا .

مضت إجازة العيد وسمعنا في أثنائها أن البيان نشر في عدة جرائد عربية منها البيروتية والسياسة الكويتية وغيرها . ثم سمعت أنه نشر بجريدة الأنوار التي يصدرها سعيد فريحة بدعم من مصر . ثم علمت من توفيق بك أنه أرسل البيان إلى لجنة تقصى الحقائق . وفي يوم الجمعة المذى تنتهي به الإجازات ذهبت إلى الأستاذ توفيق في حلسته الأسبوعية بفندق سميراميس ، فأخيرني أن مكتب الوزير كلمه قبل أن ينزل ليخبره أن الوزير يريد أن يلقاه في اليوم التالي يوم السبت في الساعة الحادية عشرة ، وأن الوزير يريد أيضا الأستاذ نجيب محفوظ كما يريدني . فقلت له إن أحدا لم يطلبني والأستاذ نجيب محفوظ في الإسكندوية . وذكر لي الأستاذ توفيق أنه سأل السكرتير عمن سيكون موجودا غيرنا في هذا الاجتماع ، فقال الأستاذ سعيد فريحة صاحب جريدة الأنوار .

وفكر الأستاذ توفيق قليلا ثم قال أنه لمن أذهب . فقلت وكيف لا تذهب ؟ وماذا أعمل أنا وحدى ؟ قال أنت حر ، ولكن أنا لن أذهب. . فقلت له وأنا لن أذهب إذا لم يكن الأستاذ نجيب معى فقال هذا شأنكما فقلت أسأل عن الأستاذ نجيب ، وذهبت إلى تليفون الفندق وطلبت الأستاذ نجيب فوجدت مكسب الأستاذ نجيب فوجدت مكسب الوزير قد اتصل به . فقلت له توفيق بك لا يريد الذهاب . فاندهش لهذا وقال دعنى أكلمه ، وطلبست إلى توفيق بك أن يكلم نجيب بـك وقد استطاع نجيب أن يقنعه أو حيل لى ذلك على الأقل .

وذهبت إلى منزلى وقالت لى زوجتى إن بعضهم سأل عنى . وقال إنـه مكتب النائب وقال إنه سيعود إلى الكلام فسى الساعة الثالثة . وقبـل أن تكمل حديثها دق حرس التليفون وأبلغت بالموعد .

وقبل أن أتناول الغداء دق جرس التليفون مرة أحسرى ، وكسان المتحدث توفيسق بك ووجدته يخبرنى أنه لن يذهب فهو لا يقبل أن يستدعيه السكرتير وكأنه موظف عند الوزير . وقبال لقيد كنان أبوك وزيرى فعلا وكنان يكبرنى فى السن ومع ذلك كسان يتحسر ان يستدعينى . وناقشته طويلا أننى والأستاذ نجيب سنكون فى وضع حرج ، فقال هذا شأنكما . أما أنا فلن أذهب . فقلت له إذن دعنى أبلغ الوزير على الأقبل أنه عاتب أنه لم يكلمك هو شخصيا ، وطبعا سيحاول هو أن يصحح هذا الخطأ وسيستدعيك شخصيا وتجىء . فوافق توفيق بك واقتنعت أنا بسذاجة أنه قبل هذا الاقتراح ،

وقى مساء الجمعة ، ذهبت إلى نجيب بك فى مقهى ريش وانتحيت به جانبا وأخبرته عن موقف توفيق بك الجديد ، وسألته ماذا يسرى بشأننا؟ فقال نذهب نحن لأنه لا يليق بنا ألا تذهب وننفذ ما اتفقت عليه مع توفيق بك .

وفى الموعد المحدد ، ذهبت إلى مكتب الوزير فوحدت نجيب بــك قــد سبقتى ودخل ، ووجدت في مكتب السكرتير الأستاذ سعيد فريحة كمـــا

التقيت بالشاعر نزار قبانى . و لم أكن أعرف الأستاذ فريحة فقام السكرتير بعملية التعارف .

وحين دخلت مكتب الوزيس وجدت الوزيس قد علم بعتب توفيق بك . وحاول الاتصال به فلم يستطع . وحاولت أنا من مكتب الوزيس الاتصال به فلم أستطع . وكلف الوزيس سكرتيره أن يكرر المحاولة وإن كنت قد أدركت أن توفيق قد عملها ونوى ألا يجيء بأى حال .

وكان فى مكتب الوزير مع نجيب بك الدكتور جمال العطيفى وكيـل مجلس الشعب ، وظننت أن حضوره كان صدفة ولكن تبين مـن المناقشـة أن حضوره كان مرتبا .

وقبل أن تبدأ المناقشة قــال الدكتور حـاتم لسكرتيره مـن بالخـارج؟ بأس أن يحضر معنا فهو منا وعلينا وكأن الأمر محض صدفة .

ودخل الأستاذ سعيد فريحة . وسلم علينا مرة أخرى وحلس . وبدأت المناقشة فقال الوزير هل أرسلتم البيان إلى الأنوار ؟ فقلت له كيف نرسله إلى جرائد لبنانية ، كان الأحرى لنا أن نرسله إلى الجرائد المصرية إذا كنا نفكر في نشره ؟ فقال فكيف وصل البيان إلى لبنان ؟ فقلت له هل أرسلنا البيان إليك ؟

فقال لا . قلت : فكيف وصل إليك البيان ؟ وكأنه لم يكن يتوقع هذا السؤال فراح ينظر حواليه وهو يقول أنا . . أنا . . فتركته لحظات ثم قلت له لقد وصل إلى لبنان بنفس الطريقة التي وصل بها إليك . فنظر إلى الأستاذ سعيد فريحة وقال له : شفت أنهم لم يرسلوا البيان . فقال الأستاذ سعيد فريحة إن مندوب الأنوار في القاهرة طلال سلمان وهو شاب شيوعي هو الذي أرسل البيان . وقد نشرته حين وحدت عليه توقيع توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وثروت أباظة . وحينئذ سأل الدكتور

العطيفي عما أردناه بالبيان ؟ فقلت الحرية . فقال وهل كانت هناك حرية قبل العهد الحاضر ؟ فقلت إنه لا شك أن قدرا من الحرية قد تحقق ، ولعل هذا القدر هو الذي أتاح لنا أن نكتب هذا البيان ، ولكن الحرية لا تتجزأ وقال الأستاذ فريحة ما هي الحرية التي تريدونها ؟ فقلت له لا تحتاج الحرية إلى تعريف فهي معروفة تماما . فقال مستنكرا : هل تطلب الحرية في زمن الحرب فقلت له لا تذكر الحرب فقد كان برناردشو يلعن أبو تشرتشل على الجزمة في أشد أوقات الحرب العالمية الثانية عنفا ، ولم يصنع تشرتشل شيئا إلا أنه كان يقول نحن نعمل والبهلوان يلهو . وكمان يا أستاذ سعيد نحن لسنا في حرب ، منذ ه يونيو سنة ١٩٦٧ نحن لسنا في حرب . فقال الأستاذ فريحة فعلا هذا صحيح .

وقال الدكتور: وما هى مظاهر عدم الحرية ، فقلت له لقد وصلت الرقابة إلى القصص . فقال مثل ماذا ؟ فقلت له مشل رواية الحب تحت المطر للأستاذ نجيب محفوظ التى مزقتها الرقابة . فقال وهل أنا مسئول عنها ؟ فقلت إنك على رأس الجهاز فأنت مسئول عن كل موظفيه . فقال وماذا أيضا ؟ فقلت له لقد منعت لى قصة فى الجمهورية . فقال يا أحى أنت صديقى وتزورنى فى بيتى .. والواقع أننى كنت أزوره قبل أن يعود إلى الوزارة كما أننى أكن كل حب وتقدير للماذا لا تخبرنى فقلت أنا أزورك فى بيتك لأسأل عن صحتك أو لنتكلم فى مسائل عامة ، ولا أرى من اللائق أن أزورك لأقول لك أن قصة لى منعت من النشر . فقال الوزير إنكم أنتم الدولة ، ولكنكم تعرفون الظروف التى نمر بها . وقال الأستاذ نجيب إن رئيس الجمهورية قد دعا إلى حرية الرأى ، فإذا لم نقل رأينا فكأننا لا نعباً بدعوة رئيس الجمهورية وهى أشرف

دعوة يمكن أن توجه إلى أصحاب الرأى . ولاشك أنكم تعرفون أننا توفيق بك وثروت وأنا لسنا من طلاب البطولات ، وقال الدكتور جمال العطيفي الواقع أن الحياة النيابية سواء في العهد الماضي أو في عهد الثورة لم تشهد حرية برلمانية كالتي شهدتها في ظلل بحلس الشعب الحالى . فقلت لا لا يا دكتور جمال مش للدرحة دى . فقال كيف أنا أستطيع أن أعدث في هذا الموضوع ؟ فقلت كلنا نتحدث . أنت لا تستطيع أن تنسى أن محلس النواب الوفدي في عهد الوزارة الوفدية قد مدع قانون الصحافة أن يصدر . فقال آه تقصد الفترة من ١٩٥٠ إلى ١٩٥٢ ؟ فعلا لقد كانت أحسن الفترات في العهد النيابي . فقلت كانت أحقر الفترات في العهد النيابي .

وفى نهاية الحديث قال الدكتور جمال لى لقد قلت جملة مهمية وهى أن قدرا من الحرية قد تحقق . إن هذا القدر هو الذي جعلكم تكتبون البيان . ولا أدرى لماذا توقعت من هله الجملة أن إجراء معينا سيتخذ ضدى .

وقد عزلت .. عزلت من الاتحاد الاشتراكى ، ولم أكن عضوا به فى يوم من الأيام ، ولكنها كانت الوسيلة الوحيدة لإعلان غضب الحكومة على ، ولحرمانى من الكتابة أو التعامل مع وسائل الاعلام التى تشرف عليها الدولة من إذاعة وتليفزيون وسينما ومسرح . وطبعا يلحق بذلك منعى من السفر ، ومنع اسمى من أن يذكر فى أية جريدة أو أى جهاز من أجهزة الإعلام . أما بالنسبة لتوفيق بك ولنجيب بك فقد صدرت الأوامر بعدم نشر أى الأوامر بعدم نشر أى شىء لهما أو عنهما دون أن يرد اسم أى منهما فى قوائم العزل وهذا هو البيان :

## مان من الكتاب والأدباء

نعاون ونشارك من مواقعنا في المجتمع مؤسسات الدولة في تقصى نعاون ونشارك من مواقعنا في المجتمع مؤسسات الدولة في تقصى المحقائق في حالة الاضطراب التي بدت يوادرها الآن في بعض الأحداث الجارية . يدفعنا إلى ذلك شعورنا بالمسئولية التاريخية وثقتنا بشعبنا وتقديرنا لوطنية رئيس الدولة . واعتقادا منا بأن في استطاعته الإمساك بالزمام للسير بالبلاد في طريق محفوف بالمخاطر ، تهب عليه الزوابع من كل جانب ويحتاج إلى الحكمة وسداد الرأى لتجنيب الوطن ويلات الشطط ، وتوجيهه إلى حيث يجد نفسه ويؤكد شخصيته ويسترد قوته . ولما كان من خصائص الكتاب والأدباء بحكم رسالتهم في الأمة أن يكتشفوا باطنها وضميرها . في حين أن مهمة الصحافة هي تحرى أخبارها ، ومهمة الهيئات الرسمية هي تقصى حقائقها من واقع أحداث معينة قد تكون بحرد بثور خارجية لمرض دفين . ودخان ظاهرى لنيران معاجعة تحت رماد . لذلك كان علينا نحن الكتاب والأدباء أن نكمل الصورة ونقدم المعونة بإبراز ما استتر وتخفي مما يعتمل الآن ويضطرم في باطن الأمة وضميرها .

وليس ذلك فقط لمحرد استكمال عمل تقوم به الهيئات الأحرى ، ولكنه أيضا للخشية من أن يهمل أمر هذا الغليان الذى يفور فى نفوس الناس. فيجد طريقه فى أى لحظة إلى الانفجار وتقع الكوارث. وذلك أنه مما لا شك فيه لدينا أن البلد يغلى فى الباطن على نحو لم يعد يخفى على أحد. وقد لا يعرف كل الناس تعليلا لما يشعرون به من قلق واضطراب وغليان داخلى. وقد يبدى البسطاء من الناس والأبرياء من الشباب تعليلات. مختلفة يسوقونها بغير تفكير أو تمحيص ويرددونها فى

أحاديثهم أو يصعدونها في منشوراتهم . وهذه التعليلات أو المطالب أو الاحتجاجات قد تبدو في أغلبها سطحية أو غير ناضحة أو مدروسة . ولكن يكفى الحقيقة التي لا شك فيها وراء كل هذا وهو شعورهم جميعا بأنهم قلقون بشيء ما ، أو أنهم ما عادوا يحتملون ما هم فيه من إحساس بالضياع .

والآن ما هو منشأ هذا الإحساس العام بالقلق والاضطراب والضياع في نفوس الناس ؟

لعل السبب الأهم في ذلك هو عدم وضوح الطريق أمامهم ، فالصيحة المرتفعة في كل حين بكلمة المعركة ، وأن الطريق هو المعركة كان من الممكن أن يكون هو الجواب على أسئلتهم والطريق الواضح أمام أعينهم .

وهذا لا شك ما أرادت الدولة أن تقدمه كجواب أو مصبـــاح الرؤيــة في طريق المستقبل المعتم .

ولكن مع الأسف ، تمضى الأيام وتصبح كلمة المعركة بحرد كلمة غامضة لا حدود لها ولا أبعاد لمعناها ولا تحليل لعناصرها ، بحرد كلمة مطلقة تلوكها الأفواه . بحرد لقمة مستهلكة لكثرة مضغها . ويصبح الناس ويمسون وهذه الكلمة تتردد على جميع النغمات في الأناشيد والأغاني والخطب والشعارات حتى فقدت قوتها وفاعليتها بل وصدقها ، وصارت اللقمة الممضوغة في الفم غصة . لا هم يستطيعون ابتلاعها ولا هم يجرؤون على لفظها . وأصبحوا في حيرة من شأنهم ، وأصبح طريق المستقبل أمامهم مرة أخرى مسدودا وهم في ضياع .

ولما كان الشباب هو الجـزء الحساس في الأمـة . وهـو الـذي يعنيـه المستقبل أكثر من غيره . فهو لا يرى أمامه إلا الغد الكئيب ، فهـو يجهـد

فى دراسته ليحصل على شهادته النهائية ، فإذا هى شهادة القذف به فى رمال الجبهة لينسى ما تعلمه ولا يجد عدوا يقاتله . وهذا أيضا هو الضياع . أما بقية المواطنين فهم يعيشون بالنسبة إليه فى حياة صعبة سيئة الخدمات العامة . وكل نقص وإهمال أو توقف أو عبث يختفى خلف صوت المعركة وفى انتظار المعركة وتمحكا بالمعركة ، وإذا بالأمر فى نظرهم ينقلب إلى مهزلة وإلى سخط وإلى قرف عام .

هذا بعض ما استقر في الضمائر هذه الأيام . ولابد من حل سريع لهذا الوضع . ولا يمكن أن يكون هناك حل إلا في الصدق . والصدق وحده ، لأن الصدق هو الذي ينهي الحيرة ويقنع الناس ويهدئ النفوس . ولأن الغليان في باطن الإناء يهدأ إذا كشف الغطاء ، فإن الشعب يريد أن يقتنع بشيء لأنه غير مقتنع . ولابد لراحة باله واقتناعه من عرض حقائق الموقف أمامه واضحة ، وهذا يقتضى النظر في تغيير بعض إلإجراءات التي تسير عليها الدولة اليوم : ومنها حرية الرأى والفكر وحرية المناقشة والعرض لإلقاء الضوء على كل شيء حتى تتضع الرؤية . وليكن ذلك داخل المؤسسات ، إذا كانت السرية في ظروفنا الحاضرة وليكن ذلك . على أن لا يكون للدولة رأى مسبق تضغط به على أهل الرأى وتجعلهم بحرد أبواق لترديده وترويجه .

بل أن تكون الدولة آخر من يبدى الرأى بعد أن تستمع وهمى جادة صادقة إلى رأى مصر الحر أولا . وأن تصوغ هى رأيها من رأى الشعب وممثليه لا أن تصوغ الرأى وتضع الشعار وتلقمى به إلى الناس وتفرضه عليهم فرضا .

آن للدولة في هذه الظروف العصيبة أن تتخفف هي من كــل العـب، والمستولية ، وتضعها على ظاهر الأمة . إن في ذلك مصلحتها ، وصيانــة لها أمام التاريخ .

الاثنين ٨ يناير سنة ١٩٧٣

هذا هو البيان كما نشرته الصحف العربية ، وقد كان من نتيجة نشره أن أصدر الاتحاد الاشتراكي قرارا يفصلي ، وتلك كانت عجيبة يندر مثلها في العجائب ، لأنني لم أكن في حياتي عضوا في الاتحاد الإشتراكي ، وقد صحب هذا الفصل الصوري أمر بألا يظهر اسمى في الصحف على أي صورة من الصور . وانطبق هذا الإجراء الأحير على الأستاذين توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وقد سعدت في هذه الفترة سعادة منقطعة النظير ، لأن كل الذين كانوا يصنعون الكلمات المتقاطعة كانوا يصرون على أن يأتي اسمى من تركيب الحروف مع بعضها البعض .

ويجب اليوم أن أشهد أن هذه العقوبة التى أنزلت بى وبتوفيق الحكيم وبنجيب محفوظ تعتبر شيئا هينًا بسيطًا غايـة البسـاطة بالنسـبة للعقوبـات البشعة التى كانت ترتكب فى العهد السابق على عهد السادات .

واستمر عزلنا إلى أواخر سبتمبر عام ١٩٧٣ .

وقامت حرب أكتوبر ٧٣ ...

وانقلبت الموازين منذ رأينا مصر تنتصر لأول مرة فى تـــاريخ العــرب منذ صلاح الدين .

وأصبح ثلاثتنا توفيق بك ونجيب بك وأنا أشد المتحمسين لهذا النصر . فقد كنا نتوقع أى شيء إلا أن نحارب وننتصر ، وقد أعربنا عـن توقعاتنــا فعلا وتصورنا هذا ونحن ننافش الدكتور حاتم . فقال توفيق بك إنه من غير المعقبول أن تحارب دولة ما في نفس اللحظة التي تعلن فيها انهزامها . وليس من المعقول أن تحارب بعد خمس سنوات أوست لأن النتيجة معروفة لا شك فيها . فسأى جديد يمكن أن يحدث في هذه السنوات القليلة ليقلب الأمر بالنسبة إليها من دولة مهزومة إلى دولة منتصرة .

وقال نجيب بك للدكتور حاتم : المؤكد أن الحرب لوقامت فستكون سحالا ووافقه الدكتور حاتم . وقال نجيب بك إذن فالحرب ستستمر فترة بيننا وبين إسرائيل ، ومعنى ذلك أن نخرب مصر تماما . ونحن بعد هذه الحروب لا نطيق هذا الخراب فلماذا لا ننسى الحرب ونلتفت إلى مرافقنا المنهارة ونحاول إصلاحها بدلا من زيادة تخريبها ؟

وقلت أنا : نحن واثقون أنه ليس هناك حرب منتظرة ، وأن الأمر لا يعدو أن يكون دعاية ليلهينا عن أوضاعنا الداخلية . فحير لكم ولنا أن تعطونا الحرية بدلا من الادعاء بأننا سنحارب ؛ فالشعب كله يعرف أننا لن نحارب . ويكفى مقالات محمد حسنين هيكل دليلا على أن الحرب مستحيلة استحالة مطلقة .

ولكن السادات صنع الحرب . ولكن السادات انتصر .

وحقق معجزة لم تكن تخطر لنا على بال .

وهكذا أصبح ثلاثتنا من أشد المؤيدين للنصر ولصانع النصر .

## رواية الرواية

تعودنا لسنوات أنا ونجيب محفوظ أن نقضي بعد الظهيرة من أيام الخميس معاثم نسهر معافى الحرافيش ، وكان دأبنا أن نذهب معالل مقهى عرابى بميدان الجيش بالعباسية ، ونجلس هناك مع أصدقاء العباسية ، وأغلبهم من رفاق الطفولة والصبا والشباب الباكر لنجيب محفوظ . وكانوا جميعا يعرفونني بحكم إقامتي في العباسية ، ولهـذا كنـت أشعر بينهم بألفة لا يحسها الإنسان إلا مع أصدقاء قدامي . وكنا نتركهم في الثامنة ونتجه إلى مكتب الأديب الفنان المحامي عادل كامل بشارع فؤاد ، وكنا كثيرا ما نضطر أن نترك السيارة في مكان بعيد بعض الشيء عن مدخل المكتب الذي كان لابد أن يخترق من أجله مقهى بين عمارتين ضخمتين . وكنا نجلس قليلا بمكتب عادل كامل ، ثم نتجه جميعا إلى سهرة حرافيش بعد أن نكون قد اشترينا ـ أو اشترى نجيب على الأصح \_ كيلو كباب من العباسية وكيلو حلويات شامية من ميدان الأوبرا. وكان نجيب يشارك في أكل الكباب ولا يذوق الحلويات الشامية تنفيذا لأوامر الطبيب التي يصدع لها بكل الأمانة التي نعرفها عن نجيب في كل ناحية من نواحي الحياة . اتصلت هذه الناحية بخاصة شأنه أو بشأن الآخرين .

تركنا السيارة في مكان تصادف أنه كان بعيدا بعض الشيء عن مكتب عادل كامل ، ومشينا نتناقل الحديث في شئوننا السياسية ، وفجأة وجدتني أقول له :

\_\_ نجيب بـك ، إن أحـدا لم يتكلم حتى الآن فـى شـرعية حكـم الطاغية .

وصمت نجيب لحظات ثم قال:



الصديق والأستاذ . .

ذكريات و مذكرات

ــ فكرة جيدة .

قلت:

\_ ربما حاولتها .

وانتهى الحديث عند ذلك وقضينا سـهرتنا كمـا تعودنـا أن نقضيهـا . ولكن الفكرة ظلت تدور فى ذهنى وتلح على فى إصرار شديد .

وما لبثت الأيام أن انضحتها ووحدت نفسى اميل كل الميــل ان أرمـز إلى الشرعية بالزواج .

وهكذا كان لابد لى أن أقرأ الفقه على المذاهب الأربعة وأركز فى قراءتى على عقد الزواج . فوحدت أبا حنيفة وهو الذى نطبق مذهبه فى أحوالنا الشخصية يقول ان الفتاة إذا لم تعط الوكالة لمن يزوجها يقع الزواج باطلا نسبيا . والبطلان النسبى يختلف عن البطلان المطلق .

فالبطلان النسبى يمكن أن يزول ويصبح العقد صحيحا إذا زال سـبب البطلان أما البطلان المطلق فلا يصحح أبدا .

ويقول أبو حنيفة فى حالة زواج البنت بتوكيل باطل : يزول البطلان إذا عادت البنت وقبلت الزواج فانه فى هذه الحالة يصبح زواجا صحيحا خاليا من البطلان .

وكتبت رواية (شيء من الخوف ) معتمدا على هذه القاعدة الشرعية حتى اذا فرغت منها وكتبت على الآلة الكاتبة وفكرت أن أجعل نجيب يقرؤها قبل أن تنشر .

وبينما هو يقرؤها كنت أنا التقى بالروائى الكبير والصديق الاصيل فتحى غانم فى لجنة القصة بالمجلس الأعلى . وكان فى ذلك الحين رئيس مجلس ادارة دار روز اليوسف وصباح الخير طبعا . فرأيت ان أعرض فكرة ان تنشر صباح الخير روايتى الجديدة فرحب الرجل ترحيبا شديدا .

وحين فرغ نجيب محفوظ من قراءته طالعني برأيه أن الرواية شديدة الوضوح وقال :

\_ لا أدرى أن كنت رأيتها كذلك لأنك أخبرتني عن مضمونها أم لأننى أنا استنتجت هذا ... لماذا قلت لى مضمونها .

فضحكت وقلت :

\_ وماذا ترانى كنت أفعل وفكرة الرواية خطرت لى وأنا سائر معك . فقال :

\_ ربنا يستر .

وبعد أيام قليلة كلمت فتحى واتفقت معه أن أمر عليه في مكتبه . وهناك قال لى كلمة فيها كثير من الجحاملة والتحية .

\_ إذا جاءتنى مقالة من طه حسين فأنا أرسل بها إلى المطبعة فورا وكذلك حين تجيئنى رواية لك فانى أصنع نفس الصنيع . لقد أرسلت الرواية إلى المطبعة .

والحقيقة أن تحية الصديق مست قلبى ولكننى اشفقت أن يفعل فانه لا يرضينى بحال أن يرفت فتحى غانم من وظيفته ، وهــذا إذا لم يتعـرض لما هو أشد وانكى من أجل ان أنشر أنا رواية لى مهما تكن أهميتها .

وقعت في حيص بيص كما يقولون .كلمت نجيب بك فقال :

ــ لابد أن تبحث عن طريقة تجعله يقرأ الرواية .

طلبت فتحى غانم في البيت ، وقلت له :

ليس نشر الرواية هو المهم وانما المهـم أن أعـرف رأى روائـى أعـتز برأيه فيها فارجوك ان تقرأها .

وبعد أيام قلائل التقينا في لجنة القصة فأبدى إعجابه الكبير بالرواية وقال :

- إنها مثل قطعة الخشب العربي ( الأرابسك ) الذي يتكون من قطع صغيرة متراصة ، والتكوين في ذاته يعطى الصورة الكاملة التي أرادها الفنان .

أنا لا أشك لحظة أن فتحى غانم فهم الرواية كل الفهم ، ولا أشك لحظة أنه حين نشرها كان غاية في السمو والشجاعة في وقت معا . فالرواية مخالفة لرأيه الشخصى وهي في نفس الوقت كفيلة أن تعرضه لما لا يعلمه إلا الله وحده . وأن ينشر مسئول عملا روائيا وهو في نفس الوقت روائي لا يمكن أن يفوته ما فيها من رمز ، دليل على أن فتحى غانم رجل يندر مثيله بين الرجال ، ودليل على أنه أكبر من كل ما يكبل عرية الرجال . فليس عجيبا أن أكن لهذا الرجل في نفسي كل إجلال وإكبار وحب . وقد أثبتت لى الأيام فيما بعد أنه مطبوع على هذا الشرف ولا يتخذه في موقف ثم يتحلى عنه في آخر . وإنما أشهد الله والحق أنني ما رأيته إلا بهذا السمو وهذه الرجولة ولو يختلف بيننا الرأي ما شاء الرأى أن يختلف .

ولكنه رجل استطاع في كل المواقف أن يمثل لى الإنسان حين يرتفع الإنسان إلى أرفع درجات الإنسانية .

نشرت الرواية بمجلة صباح الخير . وكنت فى ذلك الحين أنشر كتبى بدار المعارف عائدا إليها ، فعرضت الرواية على الأستاذ عادل الغضبان وقرأها وقال لى :

- إننا الآن نحاول أن نرتفع بسلسلة اقرأ ، وقد أحذنا كتابا جديدا من الدكتور طه حسين ونريد أن ننشر (شيء من الخوف) في هذه السلسلة . فقلت لا بأس ، وقد نشرت شيء من الخوف فعلا في مارس ١٩٦٧ . بعد أن تم نشرها في صباح الخير قبل ذلك .

تلك هى قصة شىء من الخوف الكتاب ، وبقى أن نروى قصة شــىء من الخوف فى السينما .

حين بدأت صباح الخير نشر القصة وقفت في إشارة مرور ، وتصادف أن وقف بجانبي صلاح ذو الفقار بسيارته . وصلاح كان زميلي في مدرسة فاروق الأول الثانوية ، وبيننا صداقة دائمة من أيام المدرسة . حياني وقال إنه يريد أن ينتج روايتي التي تنشر في صباح الخير . قلت لا بأس .

وانتهى الحديث عند ذلك .

وسافرت إلى الإسكندرية . وفي ليلة عدت إلى بيتي متاخرا فإذا بي أحمد الأستاذين العزيزين حسام الدين مصطفى وعبد الحمي أديب ينتظرانني في سيارة أحدهما أمام البيت . وكأنما حجلا أن يصعدا إلى البيت وينتظرا فيه . وفوحئت بحسام يقول لى :

- الرواية التي تنشر في صباح الخير . هل أخذها أحد منك للسينما ؟ قلت :

ـ لا .

قال:

ـ طيب يا أخى ألست أنا الأولى بها وقد أخرجـت لـك هـارب مـن الأيام ؟

قلت :

ــ تحت أمرك .

قال :

\_ هل عندك نسخة منها .

وصعدت إلى بيتى وأحضرت نسخة من نسخ الآلة الكاتبــة وأعطيتهـا للصديقين الكريمين ، واتفقنا أن نلتقى فى اليوم التالى بكازينو جليم الذى يقع منزلى أمامه مباشرة .

وقال حسام:

ـ إن هذه القصة تشبه هارب من الأيام .

وأنا متعود ألا أناقش رأيا رآه أحد في أى رواية لى مرتئيا أن المناقشة عبث مضحك ، فالرواية كتاب يقرؤه القارئ وحده ويكون رأيه وحده ، فكيف أستطيع أن ألاحق القراء في كل ناحية لأناقشهم رأيهم ، ولهذا أجبته دون أى تفكير :

ــ ما دمت ترى هذا ، فلابد أنك محق من وجهة نظرك على الأقل .

فقال آسفا:

ــ إذن فإلى اللقاء في رواية أخرى حتى لا أكرر ما فعلتــه فــي هــارب من الأيام .

قلت :

\_ إن شاء الله .

وفی صباح الیوم التالی مباشرة ذهبت إلى مقهی بترو ، ف إذا بس أحمد كاتب السيناريو صبرى عزت الذى أسرع إلى قائلا :

\_ لقد دخت بحثا عنك .

وجلسنا وسألته عما يريد فقال :

ــ صلاح ذو الفقار يريد أن ينتـج روايـة شيء مـن الخـوف للقطـاع العام ، وعرضها على حسـين كمـال ففـتن بهـا ويريـد أن يخرجهـا بـأى طريقة .

واتفقنا أن نسافر إلى القاهرة ونلتقى بسعد وهبه الذى كان رئيسا لشركة القاهرة للإنتاج السينمائى ، وكان صلاح ذو الفقار وحسين كمال قد حادثاه فى شأن الرواية .

وذهبت إلى الصديق القديم سعد وهبه ، وسألنى فى بساطة عن موضوع الرواية فلخصتها له ، فطلب عقدا وقدمه لى ووقعته وقدر أحرا سبعمائة جنيه وكان مبلغا طيبا فى عام ٦٦ . وأعتقد أنه ينبغى أن أشيد هنا بشجاعة سعد وهبه فهو مسرحى محترف وقد فهم ــ بطبيعة الحال ــ مغزى الرواية ولكنه كان من الشجاعة بحيث يوقع العقد فورا .

وبدأنا العمل . فى منزلى أحيانا وأحيانا فى منزل صلاح ذو الفقار ، ووقعت حرب ٦٧ ونحن نعمل فى الرواية . فتوقفنا أياما قليلـة ثـم عدنـا إلى العمل .

وقبل أن يتم السيناريو ، تبرع صديق لنا بمكتب الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة في ذلك الحين بكتابة تقرير للوزير أن الرواية مقصود بها رئيس الجمهورية وأنها هجوم عنيف عليه وعلى الحكم جميعا .

ويشاء الله أن يكون نجيب محفوظ هو مستشار الوزير للشئون الفنية في هذه الفترة ، فكان طبيعيا أن يرسل الوزير ملخص الرواية والتقرير إلى الأستاذ نجيب محفوظ . وكتب رأيه بمنتهى الأمانة والصدق مع النفس مرتفيا أنها رواية وطنية . وقد كان هذا رأيه والوزير سأله عن رأيه . فقال .

وتم تصوير الرواية . وكان حسين كمال سعيدا بعمله غاية السعادة فرأى أن يعرضها على الوزير .

وفي عرض حاص بدأت الرواية تعرض على الوزير ووكيلين للوزارة معه . وانتهى عرض النصف الأول من الرواية ، وكان الوزير على موعد

لم يستطع الاعتذار عنه فأضيئت الأنوار ، ورأى الحاضرون الدمــوع تمــلأ وجه الوزير من الإعجاب ، وقال في فخر لحسين كمال :

ــ لقد عبرنا بهذه الرواية البحر الأبيض المتوسط .

وذهب الوزير إلى موعده ، وطلب إليهم أن ينتظروه ليعود فيكمل مشاهدة الفيلم . وتم ذلك ورأى الوزير النصف الآخر من الرواية وأضيت الأنوار . لقد فهم الوزير معنى الرواية فهما تاما . وتداول الرأى مع مستشاريه ، فانتهى بهم الرأى أن تعرض الرواية على سامى شرف في رياسة الجمهورية .

كان الوكيلان صديقين لى فكلمت أحدهما ولن أذكر اسمه فإذا هـو يقول :

ـ أنا خصم ولا يجوز أن أكون قاضيا .

فضحكت في نفسي كثيرا ، فلم أكن أتصور أن المسألة وصلت إلى خصومه وقضاء .

ما سمعته بعد ذلك أن سامى شرف أعفى نفسه من رؤية الرواية وعرضها على عبد الناصر مباشرة . وسمعت أنه قال حين انتهى من مشاهدتها :

لله الله الله المرواية على المرواية . هل أنا عتريس هذا ؟ إذا كنت أنا عتريس والشعب لم يقتلني فهو شعب من الحمير .

وأمر أن تعرض الرواية دون أن يحذف منها شيء مطلقا .

وفى عرض خاص ضم جمهورا كبيرا شاهدت الرواية ، وكان معى الأخ الصديق عبد الرحمن الشرقاوى . وحين انتهى العرض قبلنى الشرقاوى بحماس شديد . ووقف أحد المشاهدين وطلب أن يسألنى سؤالا وسأل :

- ألا ترى أنك جعلت الشعب المصرى سلبيا إلى أقصى درجة ؟ وجدتها فرصة لا مثيل لها قلت له :
  - این هو الشعب المصری هذا ؟
    - قال:
    - ـ أهل القرية .
      - قلت:
- ومن قال إن أهل القرية هم الشعب المصرى . اسمع أنت والآخرون ، إن أى إسقاط على هذه الرواية يكون من داخل المسقط وعليه وحده أن يتحمل مسئوليته 1 .

وذاعت هذه الكلمة ، فامتنع المغرضون عن إعملان ما أدركوه من إسقاط . ولكن الشيوعيين لم يمتنعوا يوما من أيام عرض الرواية ولأسابيع بعدها عن مهاجمتي في ضراوة ، وهذا أمر أسعد به دائما ؛ فليس أحب إلى من أن أسمع مذمتي من هؤلاء الرهط .

كثير من الصحفيين يسألوننى حتى اليوم ، أليس فى عرض هذه الرواية دليل على الحرية ، وأضحك أنا . فلو كان هناك حرية ما كتبت أنا هنده الرواية أصلا ولما كتبتها رمزا . أما أنها عرضت فرئيس الجمهورية الأسبق لم يكن من الغباء إلى درجة منعها . فلو كان منعها بعد أن أصبحت فيلما مكتملا لهرب الفيلم وسبقته الدعاية أنه الفيلم الذى منعه رئيس جمهورية مصر . وإنى لأعجب لمن يبحث عن أى حرية في ذلك العصر ، ولكن ماذا نقول إلا أن نضرب كف عجب بكف دهشة ، ونقول مع القائلين : ولله في خلقه شئون .

توفيق الحكيم

أمام البنك الأهلى الذى أصبح اليوم البنك المركزى المصرى على ناصية شارع شريف عند التقائه بشارع قصر النيل ، كانت هناك مقهى وكان يجلس إليها أستاذنا توفيق الحكيم . وكنت أمر كثيرا بهذا المكان ، فالشارعان في مكان من الطبيعي أن يكون المرور به كثيرا . كنت حينما أرى توفيق الحكيم أعبر الشارع وأقف أمام البنك الأهلى وأظل أنظر إليه دقائق ، ثم أمضى لشأني وأنا سعيد بما تمكنت من النظر إلى توفيق الحكيم بأكمله .

وبدأت بعد ذلك الكتابة في مجلة الثقافة . ودعاني أحمد بلك أمين أن أحضر ندوة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، فكنت أذهب كل خميس في الساعة الخامسة مصطحبا الأستاذ عثمان نويه ونشهد الندوة التي كانت في حجرة منسقة الأساس فيها سعة غير فادحة ، وكان نجوم الندوة أحمد بك أمين طبعا وعبد الواحد خلاف بك الذي كان ناظرا على في مدرسة فاروق الأول حينما كنت في السنة الأولى لها ، وهو من أعظم الرجال الذين عرفتهم . وكان بين العمالقة الدكتور أحمد زكي الرجل الذي جمع أيضا اسعاف النشاشيبي وكان النقاش يحتدم بينه وبين هؤلاء الأعلام أيضا اسعاف النشاشيبي وكان النقاش يحتدم بينه وبين هؤلاء الأعلام حول الدين والعلم . وكان غفر الله له ملحدا عميق الإلحاد . وكان توفيق بك الحكيم حريصا على حضور هذه الندوة ، وكان يحضرها أيضا الفيلسوف العملاق والأديب الباذخ الدكتور زكي نجيب محمود أطال كلمة عمرهما . وكنت أظل طوال الجلسة صامتا لا أفرج شفتي عن كلمة .

وحين أصبح أبى وزيرا للشئون الاجتماعية كان توفيق بك الحكيم موظفا فى الوزارة ، وقد دعاه إلى الغداء فى البيت كما دعا الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازنى . وقد يعجب القارئ أننى لم أتهيب فى حياتى إلى هذه السن لقاء أحد لا أستثنى من ذلك رؤساء الوزارات . ولكننى تهيبت لقاء العملاقين و خجلت أن أحضر معهما الغداء ، واكتفيت بأن نزلت إلى الشارع من الباب الخلفى لمنزلنا بالعباسية ورأيتهما يخرجان من الباب الرئيسى ، وظللت أنظر إلى ظهريهما وهما يغادران البيت مشيا على الأقدام ، توفيق الحكيم يعتمد عصاه والمازنى يظلع فى خطاه . وكأن مشيهما عندى ورؤيتهما أروع فى نفسى من رؤية أى رئيس وزارة مهما تكن سيارته فخمة فارهة ، ومهما يكن لحراسه من هيبة فى الميئة أو فى الملبس .

وظل الأمر بينى وبين توفيق بك على هذا الحال ، وانتقلت لجنة التأليف والرجمة والنشر من شارع كرداسة قرب العتبة الخضراء إلى دار أنيقة وشارع فسيح بحى المنيرة ، وكان للدار حديقة متوسطة الحجم ذات ممشى يؤدى إلى الدار . وظللت على حرصى أن أحضر الندوة وكنت قد بدأت أكتب تمثيلياتي في الإذاعة ، ولكن الإذاعة شيء وأن أتكلم بين هؤلاء شيء آخر . وكان صمتى في دار المنيرة هو نفس صمتى الذي كان في شارع الكرداسة . حتى كان يوم انتهت الندوة ودخلت أنا إلى الأستاذ عبد العال المدير الإدارى لمجلة الثقافة وأحسب أننى كنت أسأله عن مقالة لى كنت أرسلتها وأردت أن أطمئن إلى وصولها . وربما مكثت بضع دقائق أتحدث إلى الأستاذ عبد العال ، وخرجت وأنا واثق أن جميع من كان في الندوة قد انصرف عن الدار . و لم يكذب حدسي إلا في شخص واحد وجدته واقفا وقيد ركن إلى عصاه في منتصف الممشى

ناظرا إلى باب الدار مترقبا في وضوح ظهور شخص ما . وفي صمت وإطراق حاولت أن أميل عن وقفته متخله سبيلي أنما إلى الباب الخارجي ، ولكن توفيق بك عاجلني :

ــ هل أنت ثروت أباظه ؟

قلت:

ــ نعم يا سعادة البك أنا هو .

قال:

\_ أنا معجب برواياتك في الإذاعة جدا . لدرجة أنني حـين أقـراً فـي البرنامج أن لك رواية أمكث في البيت ولا أخرج .

للقارئ أن يتصور ذهولي وفرحتى في تلك اللحظة و لم أحمد شيئا أقوله إلا:

\_ أصحيح هذا الذي أسمعه . أنا يخيل لي أنني أحلم .

فقال في بساطته المعهودة .

ــ لا واللَّه فعلا .

قلت:

\_ إذن هذه الروايات تستحق أن تجمع في كتاب . ترى أتقبل أن تكتب له المقدمة .

وعجبت لنفسى أن أقول هذا الكلام ، ولا أدرى حتى اليـوم كيـف وجدته على لساني .

وقال توفيق :

\_ لا مانع .

قلت:

\_ متى أرى سعادتك ؟

قال:

ـ أى وقت في دار الكتب.

وأخذت رواياتي وذهبت في اليوم التالي إلى مكتب توفيق بك .

ووجدت سكرتيرة صديقى الذى كنت قمد تعرفت بـه وأحببتـه كــل الحب فى جريدة المصرى الأستاذ محمود يوسف ، وقد توثقت صلتــه بـى بعد ، وكنــت أعتـبره من أقـرب النــاس إلى قلبـى حتـى اختــاره اللّــه إلى جواره .

دخلت إلى توفيق بك ، وقدمت إليه التمثيليات وتحدثنا عن المقدمة فلم أجد عنده تحمسا . ولكنه قدم لى كتابه العظيم الذى كـان قـد ظهـر فى هذه الأيام ( فن الأدب ) وقال :

ــ محذ هذا الكتاب حتى لا تكون أحضرت لى شيئا دون أن أقدم لك شيئا في مقابله .

وأخذت الكتاب وذهبت إلى بيتى ، وكنت قد تزوجت حديثا . فقد كان هذا اللقاء فى خريف عام ، ١٩٥٠ . قرأت الكتاب جميعا فى يـوم واحد وأعجبت به كل الإعجاب وأصبحت واثقا أنه لـن يكتب مقدمة لكتابى المزعوم . فقد وجدته يقول ما معناه إن كاتب التمثيلية الإذاعية ليس كاتبا بالمعنى المفهوم .

وقد ناقشت توفيق بك فى هذا ولكنه قال إنك استثناء من هذه القاعدة ، فاعتبرت هذه الكلمة تحية منه تحاول أن تخفف من أثر رأيه فى نفسى . ولم أحاول أن أتكلم عن المقدمة ، وعدلت عن جمع هذه التمثيليات فلم أجمعها إلا بعد ذلك بثمانية عشر عاما . وعدلت أيضا عن طلب مقدمات من أحد مطلقا . لدرجة أننى بعد ذلك بقرابة خمسة عشر

عاما كنت عند الدكتور طه حسين باشا وعند انصرافي خرج معى سكرتيره فريد شحاته يودعني فقال لي :

\_ كنت تقول للباشا أنك انتهيت من رواية وهو كتب لك مقالات عن رواياتك السابقة ، فلماذا لا تحضر هذه الرواية ليكتب لها مقدمة ، فهو ليس مشغولا في هذه الأيام .

فقلت:

\_ أحب أن يكتب لى عنها بعد أن تصدر إذا كانت تستحق ، ولكننى لا أريد أن أتشفع للقارئ مسبقا بمقدمة .

فقال:

\_ معك حق .

وفعلا كتب الدكتور طه باشا مقالة عن هذه الرواية وهي ( ثم تشرق الشمس ) ونشرت المقالة بمجلة الهلال .

توثقت صلتى بعد ذلك بتوفيق بك . وأصبحت أذهب إليه كثيرا فى دار الكتب كما كنت أجلس معه فى ندواته . فى جروبى بالقاهرة وفسى بترو بالإسكندرية .

وكنا في الإسكندرية نخرج أنا وهو وصديقه المترجم الأستاذ محمود إبراهيم الدسوقي كل أسبوع مرتين ، نتناول الغداء ثم نذهب إلى السينما ثم نتناول الشاى في اتينيوس ، ثم أصبحنا نتناوله في نادى السيارات بالإسكندرية ، وكان كل منا يدفع حسابه ، ولكنهما وجدا أن من الأيسر أن يدفع لى كل منهما جنيها واحدا وأتولى أنا الإنفاق ، وكان توفيق بك بذكائه المعهود يعلم أننى أدفع فوق كل جنيه ثلاثين أو أربعين قرشا من جيبي وكان هو سعيدا غاية السعادة أن استطاع توفير هذا المبلغ الضخم ، وكذلك كنت أنا سعيدا أن أدفع هذا المبلغ وأعفى نفسى من

محاسبتهما في آخر الرحلة التي كنت أعتبرها مرانا وتدريبا على حساب الملكين . وكثيرا ما كان يصحبنا الأستاذ نجيب محفوظ في الذهاب إلى نادى السيارات لتناول الشاى الذي قد يمتد إلى العشاء .

ومن الطرائف التي أذكرها في هذه الأيام ، أننا علمنا ونحن في نادى السيارات أن والدة الأستاذ أنور أحمد توفيت ولم يكن معنا الأستاذ الدسوقي ، واتفقنا توفيق بك ونجيب بك وأنا أن نرسل برقية واحدة تحمل أسماءنا نحن الثلاثة وكانت الفكرة طبعا من تأليف توفيق الحكيم . ورأينا أن تكون الصيغة أحسن الله عزاءكم . وحين أرسلنا البقية مع ساعى النادى وعاد بباقى الجنيه وجدنا أن تكاليف البرقية لا تقبل القسمة على ثلاثة فقال توفيق بك :

\_ البرقية لم ترسل بعد . أوقف إرسالها ونختصرها .

فقلت:

\_ كيف نختصر من ثلاث كلمات ؟

فقال توفيق بك :

ـ بسيطة ... أليست البرقية تقول أحسن الله عزاءكم ..

فلنقل أحسن اللَّه وكفي .

ولك أن تتصور شخصا مفئودا بوفاة والدت ويجد برقيمة تسعى إليه لتقول أحسن الله . وفقط .

ومن طرائفه أيضا التي لا أنساها ، أنني كنت معه وحدى نتناول الغداء في أحد مطاعم الإسكندرية ، وجاء النادل يسألنا عما نريده حلوا . وكان توفيق بك منهمكا في الحديث بحرارة فقال :

\_ عندك عنب ؟

\_ نعم .

ted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied by re\_istered version

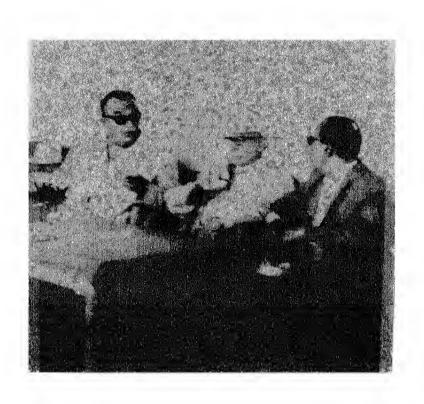

نجيب محفوظ و وتوفيق الحكيم و ثروت أباظة

ــ هات عنب .

وحتى لا أقطع عليه الحديث قلت أنا أيضا في سرعة :

ــ وأنا الآخر .. هات لي عنب .

وإذا بالجزع يرتسم على وجه توفيق بك بقطع حديثه المتدفق ويلقف النادل قبل أن ينصرف:

\_ انتظر ... انتظر .

ونظر إلى .

\_ أنت تريد عنب ؟

قلت :

ــ نعم ... لا بأس .

فإذا هو بقول للنادل وكأنه يحتسب اللَّه:

ـ طيب هات لي أنا تين بقي .

وأراد أن يكمل الحديث فلم يجد منى مستمعا وإنما قاطعته :

وأراد أن يكمل الحديث فلم يجد منى مستمعا وإنما قاطعته :

\_ ماذا جرى ... لماذا هذا ... ؟

**ــ ماذا** ؟

\_ لماذا امتنعت عن العنب لما طلبت أنا لنفسى عنبا ؟

\_ آه . اسمع . إياك أن تطلب طلبين من نوع واحد في مطعم أبدا .

سيحضرون لك نصيبا واحدا ويحسبونه عليك نصيبين .

ومازلت حتى اليوم أعمل بهذه النصيحة الغالية .

وفي أول يوم زرته في مبنى الأهرام الجديد ، نادى محمدًا ساعى

مكتبه وقال له :

ــ هات قهوة لثروت بك .

فإذا بمحمد يبقى مكانه ولا يتحرك ويقول:

ــ ليس عندي بن .

وإذا بتوفيق بك يضحك ويقول له:

ــ لا ... لا ... دا لأ .. ثروت بك مستثنى .. جيب له قهوة .

وفهمت طبعا أنه مصدر أوامره لساعى المكتب أن يقول دائما أنه ليس عنده بن للقهوة . وبقى أن تعرف أن ثمن فنجان القهوة فى الأهرام فى هذه الأيام كان عشرين مليما «قرشين » . وطبعا حين عينت بالأهرام أصبحت أتولى مسألة القهوة هذه كلما زرته فى مكتبه .

ومن عادات توفيق بك اللطيفة أنه إذا أراد أن يعزى أى شخص من العاملين معه في الأهرام يقطع ورقة على حجم البرقية ويكتب فيها صيغة برقية ويرسلها مع الساعى ويعفى مصلحة البريد من متاعب إبلاغ البرقية .

ولكن كل هذا الذى أرويه يخفى الحقيقة المؤكدة وهى أن توفيت بك من أكرم الناس الذين عرفتهم فى حياتى . وأنا لا أعرف إنسانا أغدق على أسرته : المرحومة زوجته والمرحوم ولده الوحيد إسماعيل ، والسيدة الفاضلة ابنته أطال الله عمرها ما أغدقه توفيق بك على أسرته هذه .

ومن طرائفه مع المرحوم ابنه أنه طلبنى يوما فى التليفون الداخلسي فسى الأهرام .

قال : هل عندك أحد ؟

قلت : نعم كثيرون .

قال : كنت أريد أن أجيء إليك .

قلت : هل عندك أنت أحد ؟

قال : لا .

قلت: إذا أجيء أنا إليك.

وذهبت إليه وإذا هو يقول في عجب :



\_ إسماعيل يريد منى خمسمائة جنيه وأنا أريد أن أعطيها لـه ، ولكن أريد أن أقول إنني استلفتها منك حتى يردها كما يعد .

ضحكت وقلت:

\_ تحت أمرك .

قال:

ـ سأكتب لك كمبيالة وأربها له لعله يرد المبلغ كما يقول .

وضحكت من هذه المسرحية المفككة وقلت:

\_ أنا تحت أمرك .

وأنا أقدر في نفسى أشياء كثيرة ، أبسطها أن إسماعيل يعرف أن الصلة بين والده وبيني لا يمكن أن تكون المعاملة فيها بالكمبيالات . ولكن لم أشأ أن أبدى أى اعتراض ، وكتب الكمبيالة ووقع عليها ووضعها في جيبه .

ومرت شهور وقال لابنه يوما :

ــ ثروت بك يريد المبلغ .

فقال إسماعيل رحمه الله في ذكاء .

\_ يا بابا هذه أول مرة تكون فيها الكمبيالة مع المدين وليس مع الدائن .

وأدرك عميد المسرح العربي إلى أي حـد كـانت مسـرحيته سـاذجة ، ولا عجب فالجمهور في هذه المسرحية هو ابنه الحبيب .

إن صلتى بتوفيق الحكيم هى صلة بنوة من ناحيتى وأبوة من ناحيته . وهو يشعر ببنوتى شعورى بأبوته . وهو دائما يقول أنت وزوجتك وابنك وابنتك أسرتى . أحس أن ابنتى زينب أخت لكم ، هكذا دائما أشعر بكم ، وهو يعلم أن هذا هو شعورى وتلك هى مشاعر بيتى جميعه نحوه .

## الدكتور طه حسين

حين توفى أبى فى ٢٢ يناير عام ١٩٥٣ أقيمت له حفلات تأبين من أسوان إلى الإسكندرية . وأقام له مدنى بك حزين وأسرته مأتما فى بلدتهم العظيمة إسنا ، ووقفوا يتلقون العزاء ، وأرسلوا إلى فى غزالة \_ حيث أقمنا ثلاث ليإلى المأتم \_ برقية يقولون فيها : أقمنا المأتم بإسنا فنعتذر عن حضور المأتم فى غزالة .

وكذلك فعل أبناء الزقازيق في الأربعين فقد أقاموا ليلة الأربعين في الزقازيق وأحياها الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وكان هذا في أول ظهوره .

وكان من الطبيعى أن يقيم له زملاؤه فى حزب الأحرار الدستوريين حفل تأبين مع أن الحزب كان قد حل ، إلا أن الرحال رحال فى حرب كانوا أو لم يكونوا .

وبدأ هيكل باشا يعد لحفل التأبين . وكنت بمنزله فإذا هو يقول فحأة :

\_ أنا أريد طه حسين يشترك معنا .

والتفت إلى أحد مساعديه وقال :

ـ اطلب لى الدكتور طه .

وطلب المساعد الدكتور ، وقال لهيكل باشا الدكتور طه على التليفون . وكنت أقف بجانب التليفون مباشرة وقال الدكتور هيكل باشا :

\_ يا طه ..

وأصبت أنا بنوع من البهر .. هل يمكن أن يقول أحد للدكتور طه حسين باشا بأكمله يا طه ، وما لبثت أن تنبهت بعد لحظة أو هنيهة أن المتكلم هو الدكتور محمد حسين هيكل باشا رفيق عمره وصاحبه على الطريق من أول الطريق . وقال هيكل :

ـ نقيم حفل تأبين لدسوقي يوم كذا وأريدك أن تشترك فيها .

وسمعت صوت الدكتور طه قادما إلى أذن هيكل باشا ، وكانت تلك هى المرة الأولى التى أسمع فيها صوته فى التليفون . قال ، وما أعظم ما قال :

ـ في هذا اليـوم أنـا عنـدى محـاضرة سألقيها في الجامعة . سألغى المحاضرة وأعتذر عنها وأحضر التأبين وأتكلم .

ملأنى التأثر بهذا الحديث القصير . وأقيم حفــل التــأبين . وكـــان مـــن أروع حفلات التأبين التى شهدتها مصر .

وتفضل الأستاذان الكبيران العوضى الوكيل وأحمد عبد الجيد الغنزإلى فجمعا في كتاب واحد ما قيل في حفلات التأبين التي أقيمت في أبسى كما جمعوا في الكتاب كل الكلمات التي نشرتها الصحف في رثائه .

وظهر الكتاب بعد حوإلى عام من وفاة أبى وظهـر فـى نفـس الوقـت كتابي ابن عمار .

ورأيت من الطبيعى أن أقصد إلى الدكتور طه حسين باشا وأقدم إليه كتاب الرثاء شكرا منا أو محاولة شكر لكلمته الرائعة التى ألقاها فسى التأبين ، ولوفائه الذى جعله يلغى محاضرة له ينتظرها الآلاف ليشارك فسى التأبين ، ومحاضرة طه حسين لا ينوب عنه فيها أحد ولكن التأبين يمكن أن يتم إذا هو اعتذر عن عدم الحضور فيه .

طلبت موعدا من الدكتور طه حسين وأعطانيه . وقصدت إليه فى بيته بالزمالك . فى الشارع المسمى باسمه اليوم ، وكان هذا قبيل انتقاله إلى الهرم بشهور قليلة . وصحبت معى فى زيارتى له رواية ابن عمار . وفى هذه الجلسة لم أشعر إلا بالانبهار ، فلم أكن أتصور أننى سأجلس إلى طه حسين فى حياتى .

وأذكر بعد ذلك أنني ذهبت إليه في هذا البيت مرة أو مرتين وبدأت العلاقة على كثير من الاستحياء من جانبي . فأنا من أشد المعجبين بطه حسين عميد الأدب العربي ، وأعتبره أكبر علامة في جيله الأدبي . وكان الدكتور طه حسين دستوريا وكان يكتب في السياسة جريدة الحزب ، وكان على صداقة بأبي في هذه الفترة ، وقد ذكر الدكتور طه أبي في كتابه حديث الأربعاء . ثم ترك الدكتور طه الحزب وكتب بعض مقالات كان أبي يخالفه الرأي فيها و خاصة حين كتب عن حافظ إبراهيم ما معناه أن مدحه لملكة الإنجليز يشبه مدحه للأسرة الأباظية . فرد عليه أبي بمقال غاية في العنف لا أريد أن أذكر منه شيئا وإن كنت معتقدا أن أبي كان على حق . ومع هذا الخلاف فإن أبي كان دائم الإعجاب بأدب طه حسين ودائم المديح له حتى لنا نحن بنيه وأهل بيته ، فأنا لم أر رجلا في حياتي يعدل في حكمه مثلما كـان يعـدل أبـي . لعلـك تذكـر كيف كان يمتدح حسن صبرى باشا كرئيس للوزراء مع أنه هو الذي حال بينه وبين دخوله وزارة محمد محمود . ولم يختره معه في الوزارة مع أنه كان سكرتير عام الحزب وأولى رجاله بها . ولكن هذا جميعه لم يمنعـه أن يراه من أحسن رؤساء الوزارات الذين تولوا الحكم . ولم يحاول وهـو البرلماني المتمرس الخبير أن يحرجه ولو لمرة واحدة في مجلس النواب.

كذلك كان هو . وقد كان إعجاب أبى بطه حسين وأسلوبه لا حـــد له مع أن الدكتور طه كان وفديا من الحزب المعارض لحزب أبى .

وكان الدكتور طه يروى لى دائما كيف أنه احتاج يوما لإطارات لسيارته أيام الحرب وكانت وزارة المواصلات التي كان أبي وزيرا لها هي المختصة باعطاء الأذون للاطارات وكان أخو الدكتور طمه الشيخ أحمد حسين قد عمل مع أبي في وزارة الأوقاف فطلب الدكتور طـه إلى أخيـه أن يرجو أبي ليعطيه الاطارات التي يريدها .

ويذكر الدكتور طه فى سرور بالغ أن أبى غضب لهذا الطلب كل الغضب وطلب من الشيخ أحمد حسين أن يصله بالدكتور طه تليفونيا وقال له حين سمع صوته :

ـ هل وصل الأمر أن ترسل لى وساطة بيني وبينك .

لم أكن انتظر منك هذا أبدا .

وأرسل اليه الاذن الذي يطلبه ..

حدث ان تطاول أحدهم على أعلام الأدب فكتبت مقالة عنيفة أهاجم هذا التطاول ونشرتها في مجلة الرسالة الجديدة التي يرأس تحريرها الأخ الاعز العظيم يوسف السباعي وفي نفس الأسبوع كنا في احتماع كبير بنادى القصة وحضر الاجتماع رئيس النادى الدكتور طه وأبدى إعجابه بمقالي ففرحت ولم يكن فرحي بإعجابي قدر فرحي أنه يقرأ لي

لا أدرى لماذا كنت محرجا أن أوثق الصلة بينى وبينه أو ربما كان ذلك لشعورى أنه عملاق عظيم ومن حقه ألا يسطو أحد على وقته مهما يكن هذا إلاحد معجبا متحمسا غاية التحمس في إعجابه.

وحدث أن كتبت روايتى هارب من الأيام وظهرت فى الأسواق أوائل عام ١٩٥٧ وكنت وأنا أكتبها يجمح بى الخيال وأسأل ... ترى هل يقدر لهذه الرواية أن يقرأها طه حسين ... وما تلبث نفسى ان تردنى فى عنف : حناينك ... ومن أنت حتى يقرأ لك طه حسين ... لم يبق إلا أن يقرأ للبادئين من أمثالك ... إعرف قدر نفسك أيها الشاب .

ولكننى مع ذلك لم أتردد أن أذهب بالنسخة الأولى إلى بيت الدكتـور طه فى الهرم وأتـرك الروايـة مـع بطاقـة لى دون أن أسـتأذن فـى الدخـول ودون أن أسأل عما إذا كان الباشا موجودا أم لا .

ومرت أيام قلائل وإذا بصديق العمر أخى الذى قـل أن أعـرف أحـدا فى وفائه ورحابة قلبه أمين يوسف غراب يأتى إلى البيت وهو يكاد يطـير من الفرح .

- الباشا يريدك .
  - \_ حقا!
- قال في فرحته الغامرة :
- \_ إنه معجب بهارب من الأيام ، وعاتب عليك لأنك لا تزوره .

فقلت له وقد أصبحت فرحته في نفسي طيورا بجنحة دائمة الدف بجناحمها .

ــ وماذا تنتظر ؟... هيا بنا .

ورحب بنا الدكتور طه ترحيبا زاد من فرحتى . وبعد لحظات أخذنى فيها ذهول الفرح ، تبينت أننى سلمت دون وعى على الأستاذ الأديب عباس خضر كما سلمت على آخرين لا أذكرهم اليوم .

وقال الدكتور :

ــ لقد أعجبت بروايتك كل الإعجاب .

فقلت:

\_ إنه شرف لي أن تقرأها ، فكيف إذا أعجبت بها ؟

قال هذه الجملة التي أعتبرها أعظم وسام نلته حتى اليوم ... اليوم وأنا في السابعة والخمسين من عمرى .. ولكن ما تزال هذه الجملة أعظم وسام نلته ، مكانه منى القلب لا ظاهر الصدر .

ــ بإخلاص ، لم يكتب في تاريخ العربيـة عـن الريـف المصـرى مثلمـا كتبت أنت في روايتك هارب من الأيام .

وتاهت منى الكلمات وشرقت بها ورحت أجمع الحروف لأقول: \_ أنا لا أتحمل كل هذا يا معالى الباشا.

وصمت قليلا وبدا أنه يفكر كيف يقول ما يريده دون أن يفهم الجالسون ما وراء جملته وما لبث أن قال:

\_ أنت أديب قلت ما تريد أن تقوله عن طريق الرواية .

وفهمت إشارته فقد كانت الرواية تفضح الطغيان وتدينه بعنف.

وتغير الحديث ومكتنا بعض الوقت وجاء الوقت الله ينبغى فيه أن نستأذن للانصراف فإذا الدكتور يقول:

\_ سأشدك من أذنك لا تظن أنك ستقرأ لى مديحا فقط توقع أن أشدك من أذنك .

فقلت وقد زادت سعادتي:

\_ ستجدني أسعد الناس أن تشد يدك أذني .

وخرجت . وما هذا الذى حدث . إن الحياء يمنعنى أن أذكرك من هؤلاء ، فى تاريخ الأدب الذين كتبوا عن الريف المصرى . وسيشد أذنى . إذن سيكتب عن هارب من الأيام . يكتب عن أول رواية من خلقى فابن عمار لم تكن لتكتب لولا التاريخ أما هارب من الأيام فروايتى الأولى . ذا أو ما لم تستطع أن تس مه لم أحلام . وأنس المه م أذك الله م أذك

ذلك والله ما لم تستطيع أن تسمو له أحلامى . وأنى اليوم أذكر كلمة قالها عميد الحقد الأدبى الدكتور لويس عوض وكنا جلوسا فى الحرافيش فاذا هو فجأة يقول لى على غير انتظار أو توقع وبعد سنوات من ظهور هارب من الأيام كانت ظهرت لى فيها عدة روايات أحرى قال الدكتور عميد الحقد .

\_ أتعرف لماذا لا نكتب نحن عنك .

وأدركت أن نحن هذه تعنى الشيوعيين طبعا وطبعاً أيقنا وأنا أتوقع أن يكتبوا عنى طبعا أيضا وإنما أحببت أن أعرف بماذا يطمئنون ضمائرهم الأدبية فقلت :

\_ لا ... لا أعرف .

قال في وقاحة جديرة به :

وقلت في بساطة:

ے علی کل حال ، إن كتابة طه حسين عنى تغنيني عن كل نقاد العالم .

ونقلت الحديث إلى غير ما خاض فيه حتى لا أفسد السمر على الحرافيش في بيت أخينا العزيز الراحل محمد عفيفي .

مرت أيام قليلة بعد خروجي من عند الدكتور طه حسين ، وطلبتني جريدة الجمهورية تسألني أن أرسل لها صورة لى لتنشر مع مقالة الدكتور طه .

ولم أنم تلك الليلة ، وفي الفحر كنت أقرأ الجمهورية ووجدت المقالة فوق ما أتوقع . وجدت الدكتور يأخذ على مآخذ فهمت ما يريده منها وفي العاشرة من الصباح كنت على باب منزله لأول مرة أزوره على غير موعد وقلت :

\_ أنا فعلا لا أعرف ماذا أقول .

قال:

ــ الله إذن أنت لم تزعل .

قلت :

ــ فمتى أفرح في حياتي إذا زعلت اليوم .

قال :

\_ قل لي ماذا تقصد بروايتك .

قلت :

\_ معاليك قلت أنت أديب قال ما ...

و لم يجعلني أكمل وقاطعني .

\_ دعك مما قلت أنا ، وقل لى أنت ماذا تقصد ؟

قلت في بساطة وصراحة :

\_ أنا أصف عهد الطغيان الذى نعيش فيه .

فإذا الرجل يقول في أبوة حانية .

\_ هيه ... أنا فهمت هذا .

فقلت:

\_ وإذا لم تفهم أنت فمن ... وأنا فهمت أنك هـاجمت بعـض أفكـار من الرواية لتحميني .

قال:

\_ برافو . نعم هذا ما قصدت إليه حتى إذا سألك أحد تقول سأل طه حسين فهو يقول غير هذا .. إنما أسمع ... أنا أستحلفك بحياتي إذا كنت تحبني ، وأستحلفك بأبيك الذي أعرف إنك تحبه وتقدره ألا تقول هذا الذي قلته لى لأى إنسان ولا حتى لزوجتك . هؤلاء قوم مجرمون والله يعلم ماذا يصنعون بك إذا فهموا هذا الفهم .

verted by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by re\_istered version



مع العميد . .

كان برنامجى أن أسافر إلى غزالة فى هذا اليـوم ، فخرجـت إلى غزالـة وكتبت له خطابا قلت له فيه أن كتابتك عنى أهـم حـدث فى حيـاتى ، ولكننى ربما كنت أصل اليها بعد سنوات إذا فاتنى أن أصل اليها اليوم .

ولم أكن أتصور أننى سألقى سعادة أكبر من أن تكتب أنت عنى ، ولكنك كشأنك تسمو إلى مدارج يعجز مثلى أن يتصور أن إنسانا يصل إليها .

إنه لشىء عظيم أن ينقدنى ظاهرة من الظواهر الكونية فى التاريخ الأدبى . ولكن الأعظم منه أن أحد فيك الأب الذى فقدته . وقد يتاح للإنسان من أمثالى أن يصلوا إلى النجاح الأدبى . ولكن هيهات أن يتاح للإنسان أن يجد أبا بعد أن يفقد أباه .

وتوثقت الصلة بيني وبين الدكتور طه حسين ، وكتب لى بعـد ذلـك عن رواياتي « قصر النيل » و « ثم تشرق الشمس » و « لقاء هناك » .

وأذكر أننى كنت حالسا معه مرة فقلت له إن مجلـة كـذا كتبـت عـن معاليك مقالة ، أقرأتها ؟

فقال:

\_ لا ، ماذا قالت ؟

قلت :

\_ تمدح معاليك .

قال :

\_ من أي ناحية ؟

قلت :

ـ تتكلم عن جملتك المشهورة : العلم كالماء والهواء .

فقال:

ـ هيه .

ثم صمت قليلا وقال:

ــ والله يا تروت لا أعرف إن كنت قد أصبت أم أخطأت بهـذا الشعار .

وكانت مساوئ التعليم المتسع دون إعداد علمي له قد بدأت تظهر ، فآثرت الصمت ، وكنت إذا تأخرت في الذهباب إليه يبادرني قبل أن يسلم على بيتين أصبحت أحبهما غاية الحب :

إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما ذنب فصبر جميل وإن تبدلست بنسا غيرنسا فحسبنسا الله ونعسم الوكيل كان طه حسين من أكرم الناس الذين عرفتهم ... طالما شهدته يعطى الفقراء ، وكان كثيرون من مكفوفي البصر يقصدون إليه . ولا أنسى أول مرة زاره أحدهم في وجودي ، ومد كل منهما يده للآخر ولكن اليدين لم يعرفا طريقهما في الظلام الدامس الذي يعانيه صاحب كل منهما ، وبسرعة تقدم فريد شحاتة وهدى اليدين إلى الطريق وتصافحا . وتأثرت أنا وطفرت الدموع إلى عيني وحمدت الله أن الرجلين لم يريا دموعي التي حاولت أن أخفيها عن فريد أيضا .

ذهبت يوما لزيارة الدكتور أنا والصديق أمين يوسف غراب وسأل الباشا أمين :

\_ ماذا تكتب الآن يا أمين ؟

وكان أمين في الطريق روى لى موضوع قصة يكتبها ، وقلت لـه إن الفكرة تتعارض مع الشريعة فسارعت أنا بإجابة الدكتور طه :

ــ يكتب قصة تتعارض مع الشريعة .

ورويت له المسألة الشرعية فقال :

ــ أظنك على حق . يا فريد هات المصحف .

وأحضر فريد المصحف وقال الدكتور:

- افتح على سورة النساء . اقرأ الآية التي أولها كذا . اقرأ بعدها بآيتين . فإذا هي الآية التي تحمل القاعدة الشرعية موضع النقاش . وتلك ذاكرة لا تتأتى إلا لطه حسين . وقد كان رحمه الله لا يسمع في الإذاعة إلا المصحف المرتل . ولكن المشايخ القراء إذا سألتهم فإنهم يقرأون السورة كلها ليصلوا إلى الشاهد الذي تريد .

أجريت عملية جراحية للدكتور طه تدهورت صحته بعدها فأصبح يمشى بصعوبة بالغة ، ولكن الرجل الذى صارع إظلام البصر فصرعه ، استطاع أن يصارع قيود المسير فيصرعها . فهو حريص دائما أن يرأس جلسات مجمع اللغة العربية الذى كان يسميه الأكاديمي أو الأكاديمية ، كما كان يحرص على إعطاء المحاضرات . وظل كذلك إلى قبيل وفاته بسنتين . وفي هذه السنة تدهورت صحته بصورة مفاجئة ولكنه كان يصر أن يرافق السيدة زوجته إلى فرنسا كل عام .

طلبته يوما في التليفون وكان فريد قد تركه . ورد على سكرتيره قائلا الباشا سيسافر الآن إلى الإسكندرية ، ويريد أن يسراك فورا ، وبعد دقائق كنت عنده وصعدت إليه في حجرته وكان مستلقيا في فراشه . وحلست إلى جانبه ، وحاول أن يخرج يده ليصافحني فلاحظت أنه يبذل جهدا كبيرا ليحركها فأدخلت يدى تحت الغطاء وأبقيت يده حيث هي حتى لا أجهده وانتظرت أن يقول لى شيئا يبرر قول السكرتير لى إنه يريدني ولكنه لم يقل إلا ...

\_ أنا متعب جدا يا ثروت . أنا متعب جدا .

وعجبت أنه مع هذا التعب سيسافر من فوره إلى الإسكندرية في طريقه إلى فرنسا .

انصرفت وقلبى يرتجف خشية ألا أراه بعد ذلك . ولكنه عاد وقضى العام فى القاهرة . وفى يوم طلبنى سكرتيره وأخبرنى أن الباشا يريدنى ، فذهبت فإذا هو يريدنى ليهدى إلى كتابه الأخير الجزء الثالث من الأيام. وليأذن لى القارئ أن أذكر صيغة الإهداء فهى وسام آخر أضعه فى القلب منى مع وسامه الأول: إلى الأستاذ فلان أوفى الأصدقاء وأبرع القصاص .

وفي صيف عام ٧٣ سافر الدكتور طه إلى فرنسا .

وفى أكتوبر كانت حربنا المنتصرة ، وكنت فى البيت ولا أدرى لماذا قفز إلى ذهنى أن أسأل عن موعد بحمىء الدكتور طه ، وطلبت الرقم وأجاب السكرتير فإذا هو يقول فى دهشة بالغة .

\_ غير معقول ... لا يمكن .

قلت له :

\_ ماذا ؟

ــ الدكتور في هذه اللحظة كان يقول لى أن اطلب لى ثروت لأعزيــه في وفاة عزيز باشا .

تفضل الدكتور سيكلمك:

وتكلم الباشا وحياني وعزاني وسألته :

\_ متى شرفت معاليك ؟

فإذا هو يقول :

\_ الآن:

وتعجبت أن أطلبه ساعة وصوله وسألته عن صحته فقال :

ذكريات و مذكرات

ــ أنا متعب جدا .. متعب جدا . وأريد أن أراك . سأطلبك بعد يــوم أو يومين لأراك .

مات الدكتور طه ولم يقدر لى أن أراه . فقد مات بعد يومين . وسارعت إلى منزله . ولقينى سكرتيره والدموع فى عينيه وهو يقول لى : \_ لقد قرأ الدكتور روايتك الأخيرة « حذور فى الهواء » أربع مرات . وكنت كلما قلت له إننا قرأناها يقول نعم أعرف ولكن أريد أن أقرأها مرة أخرى .

وغامت عيناي بالدموع.

ودخلت السيدة زوجته حجرة مكتبه حيث كنت جالسا مع بعض المعزين ، وإذا بالسيدة الجليلة تحتضنني في حنان أم ، وتربت كتفي وتبكى على كتفي وهي تقول بالفرنسية : كان يحبك جدا يا مسيو أباظة كان يحبك جدا .

وهي لا تدري أن حبه لي مهما يكن شأنه هو بعض حبي له .

وحسب هذا الحب عمقا أنني وأنا رجل صناعتي الكــلام عــاجز كــل العجز أن أصف بعضا منه .

## حمام والديب وأحمد عبد الغفار باشا

لا أذكر متى عرفت مصطفى حمام . ولكن المؤكد أننسى عرفته ونحن بعد فى بيت الملك الناصر ، وقد تركنا هذا البيت وأنا بين الحادية والثانية عشرة . والحقيقة أننى لم أعرف فى حياتى شخصا قادرا على أن يجعل الجلسة ممتعة شائقة مثل مصطفى حمام .

لقد كان كل حالس يجد عنده ما يشتهى . فهو راوية خيارة للشعر ، يحفظ أجمله وأرفعه وأكثره رقة ، وهو راوية لا مثيل له للزجل . وهو قبل شاعر إذا شاء ارتجل الشعر ارتجالا وتحسبه جهد فى صنعه كل الجهد ، فأنت تجد فى شعره جمال السبك وحلاوة اللفظ وتماسك المعانى وتدافعها . ومهما أحاول فإننى لن أستطيع أن أنقل إليك المتعة الرائعة التى يفيضها حمام على أى مجلس هو فيه . يؤيده فى ذلك ذكاء بارع فى اختيار ما يقال فى كل مجلس بحاسة لا تخطئ ، يختار حديثه فإذا هو يجتذب الجالسين كفعل الساحر الخبير .

وأشهد أننى لم أسمع حمام عمرى يـذم إنسانا أو ينتقص منه . وهو يملك لسانا عذبا يرضى به كل متحدث إليه ، ولعل من أطرف المواقف التى رأيته فيها يوم طلب أبى من القاهرة ، وكنا نحن مع أبى في بلدتنا غزالة . وأخبر أبى أنه قادم إلى غزالة ، وأراد أبى أن يفاجئه ، فأمر فتجمعت من رجال البلدة مظاهرة ضخمة في مقدمتها طبال القرية وزمارها ، وأعدوا للقادم حصانا صافنا أصيلا ، وذهبت أنا بالمظاهرة ننتظر حمام على القطار في محطة أبو الأخضر التي تبعد عن غزالة كيلو مترين . ووقف القطار وارتفع الهتاف يحيا الأستاذ حمام ، وذهبل الرجل فقد كان يتوقع أن يكون السائق في انتظاره وإن جمح الخيال فلأكن أنا مع السائق . أما مظاهرة وطبل وزمر وحصان وأنا فهذا فوق ما كان

يتخيل . ونزل مبهورا وركب الحصان ولم يكن قد ركب حصانا في حياته ، ويشاء حظه أن يكون الحصان عربيا راقصا فراح يوقع بحوافره مع موسيقي الطبيل والمزمار . وكاد يغمي على جمام واستحلفني أن يركب حمارا وإلا مات من الخوف في وسط الطريق . ورحمته وأركبته حمارا وجدناه بالصدفة في طريقنا ، ووصل الموكب والزعيم القادم يركب حمارا واستقبله الشاعر الكبير ابن غزاله أحمد عبد المجيد الغزالي بقصيدة عصماء كان مطلعها :

أتيت فمرحب بك يا حمام وفي كنف العلا يحلو المقام وقضى معنا في غزالة أياما لا تنسى .

أراد حمام أن يقدم عبد الحميد الديب إلى أبى ، فحاء بـــه وألقــى عبــد الحميد أبياتا لأبي رائعة أذكر منها :

جابر المحروم وهاب المنن جبرالله به صدع الوطن أنت إبراهيم ثانى نابسنغ فجمع الكفار فى حطم الوثن وكان هذا اللقاء فى أوائل الأربعينات ، وكان أبى قد خرج منتصرا على الوفد فى المعركة الانتخابية الشرسة التى رويت لك أنباءها ، والتى حرح فيها عمى فكرى أباظة . ولف أبى خمسة جنيهات فى هيئة سيجارة وقدمها إلى عبد الحميد الديب . وخرج الديب وحمام . وعاد حمام إلينا فى اليوم التالى ليخبرنا أن الديب كاد يجن من الفرح وراح يقول لحمام:

ـــ لماذا لم تعرفنى بهذا الرجل من زمان . خمسة جنيهات مرة واحدة . أنا لا أراها إلا في الأحلام .

وبعد أيام عاد إلينا حمام وقال لأبى: اسمع يا معالى الباشا الشعر الجديد الذي قاله الديب في الأباظية .

و سأله أبي :

\_ ماذا قال ؟

وقال حمام :

قال:

أبلـخ أباظة عنى أنهم ورثوا مالا ولم يرثوا دينا ولا خلقا واندهش أبى وراح يضحك لهذا الانقلاب ، وسأل حمـام عـن سـره

ر فقال حمام :

> . \_\_ سألته :

وقال أبي:

\_ فماذا قال ؟

قال حمام:

\_ قال خمسة جنيهات إيه يا أستاذ ، هو باع القطن بكام السنه دى.

وضحك أبي ولكنه قال في ذكاء السياسي المحنك .

\_ المسكين وقع فريسة لخبيث أراده أن يهجوني حتى يقطع عنه ما أعطيه .

وصاح حمام:

\_ أطال الله عمرك يا باشا . هذا فعلا ما حدث ، لقد أغراه بك كامل الشناوي .

و لم يغضب أبي من عبد الحميد الديب وظل يصله .

وحدث بعد ذلك بسنوات أن ذهب عبد الحميد الديب إلى معالى المرحوم أحمد باشا عبد الغفار ، فوجد الباشا في الطابق الأعلى ، فأرسل إليه أبياتا يمتدحه بها فأرسل له أحمد باشا خمسين قرشا فغضب عبد الحميد الديب وأعاد الخمسين قرشا ومعها هذه الأبيات :

كسمرت أبا عثممان قلبي وخاطري

وقد خلت منك العطف في العيش حابري

وما جئيت أستجديك خمسيين لعُنَّة

ولا مـــر هـــذا الميـل يوما بخاطـرى

ففيى كل غفار حالال ذميمة

وأخسلاق نسذل ساقط الأصل داعر

أباظـــة أسمــي منكمـــو في نجارهـــا

وأنسدى أكفسا في صلات العشائسر

وأذكر أننى كنت فى صباح ذلك اليوم واقفا بجانب أبى وهو يحلق ذقنه فى حجرته على عادته ، ولم يكن عندنا أى فكرة طبعا عما حدث لأحمد باشا ، وإذا بالتليفون يضرب ويخرج إلى أذنى صوت أحمد باشا عنيفا ودون تحية الصباح ودون أن يسألنى من أنا ، فقد كان يعرف صوتى من كثرة ما أجبته فى التليفون .

ـ فين أبوك .

وأعطيت السماعة لأبي وظل صوت أحمد باشا يصل إلى أذنبي وكأنني أضع السماعة على أذني .

\_ إنت باعت لى الواد بتاعك يشتمني على الصبح .

وعجب أبيي وغال :

\_ واد مين .

وروى أحمد باشا لأبي القصة ، ولم يكن أبي محتاجا أن يؤكد لـه أنـه لا يعرف شيئا عن هذه الحكاية ، ولكن أحمد باشا قال له :

ـ دى أحرة تدليعك للعيال الشعرا بتوعك دول .

وراح أبى بعد أن وضع السماعة يضحك ويضرب كف بكف وهـو يقول لنا في مرح ضاحك .

ــ بس أنا مالي ... ما داخلي أنا ؟

ورحنا نحن أيضا نضحك مما فعله الشاعر عبد الحميد . وبما أننى رويت عنه فإننى أحب أن أثبت هنا ما وصلت إليه في شأنه . لقد كان هذا الشاعر يستعذب الفقر والصعلكة . وكان يخشى ان يجرى المال في يده فلا يقول شعرا . وهو فعلا لا يستطيع ان يجيد الا في شكوى الزمن المسمعه يقول :

بين النجوم أناس قد رفعتهموا إلى السماء فسدوا باب أرزاقي ومن حبته الطلا أحماق نشوتها

عدا على الكأس طورا أو على الساقمي

وقد اتصلت أسبابى بالرجل أحمد باشا عبد الغفار بعد وفاة أبى . وكان هذا طبيعيا . ففى حياة أبى كانت صلته مباشرة و لم أكن أتصور أن أحمد باشا من أحسن الذين يقرأون الأدب وله ذوق رفيع وحس رقيق . وكان فى حلسته متحدثا لبقاوكان كأهلنا فى القرى يروى الكثير من الوقائع ، ومما رواه أن أحد وزراء الداخلية استدعاه فى أحد الأيام وهو بعد شاب فى أول حياته السياسية ، وكان يريد أن يتعرف رايه فى المرشحين بالمنوفية لمجلس النواب . وحين استقرت به الجلسة حاء سكرتير الوزير ليخبره أن أحد الباشوات الأثرياء بالخارج .

وقال الوزير أدخله ، ودخل الباشا ثم التفت الوزير لأحمد عبد الغفــار وقال :

\_ عن إذنك يا أحمد بك .

ونظر إليه أحمد عبد الغفار الفلاح الأصيل ذو الإباء والكرامة وقال: ــ تقصد معاليك أن أخرج وأنتظر لتقابل معاليك سعادة الباشـا حتى إذا انتهى سعادته من حديثه أدخل أنا ؟

فقال وزير الداخلية :

ـ دا إذا سمحت .

فقال أحمد باشا في صراحة الرجال:

ــ لا يا أخى ما اسمحش أبدا .. أنت مستدعينى تسالنى عن ترشيحات المنوفية كلها . الباشا القاعد قدامك هذا لورشح نفسه فى بيته لا يستطيع أن يحصل على صوته هو .

و حرج الباشا وأكمل أحمد عبد الغفار حديثه مع الوزير .

وأذكر أنني قلت لأحمد باشا يوم روى لنا هذه الحكاية .

\_ ألم تكن قاسيا على الباشا دون ذنب له .

وضحك أحمد باشا وقال:

. ــ لك حق . ولكن كنت أرد للباشا إساءة وجهها إلى قبل ذلك . فقد تجاهلني مرتين دون مناسبة فأحببت أن أعرفه مقامه .

وكان أحمد باشا عبد الغفار من أكرم الناس الذين عرفتهم في حياتي، وكان كثيرا ما يدعو أصدقاءه إلى الغداء أو العشاء في كلوب محمد على ، وكان في هذه الدعوات يغدق بغير حساب .

ولكن الأهم من ذلك أنه كان يحسن إلى المحتاجين في كرم لا مثيل له . فهو موطأ الأكناف ، يوسع على الناس بكل ما يستطيع من جهد . وكان إذا عرف أن صديقا له في ضائقة سارع إليه دون أن يندبه أحد إلى هذا ، وإنما يتبرع بالمبادرة ويسعد غاية السعادة بأن يعطى ويحس بالرضى غاية الرضى أن الظروف أتاحت له أن يقف إلى جانب صديق

مكروب . وكان أحمد عبد الغفار يقدر الرحولة ويعحب بها غاية الإعجاب .

وكان أحمد باشا معروفا بالصوت المرتفع الجهير ، ومن أطرف النكات التي تروى عنه أنه حين كان وزيرا للزراعة ، جاء أحد أصدقائه ليقابله فاستمهله السكرتير قائلا له إن الباشا مشغول . وجلس الضيف وإذا بصوت الباشا يملأ أجواء حجرة السكرتير ، وشعر السكرتير بالخجل فأراد أن يعتذر للضيف فقال :

\_ لا مؤاخذة يا سعادة البك أصل الباشا يكلم تـلا . وتـلا هـى قرية الباشا وفيها زراعتـه التـى كانت معروفة فى مصر جميعا أنها زراعـة نموذجية لخبرة الباشا الفائقة بفلاحة الأرض . وتلا هذه قرية من المنوفية . وإذا بالضيف يقول فى سرعة خاطر رائعة .

\_ و لماذا لا تقولون للباشا يكلم تلا بالتليفون بدلا من هذا الزعيق.

رحم الله أحمد عبد الغفار باشا الذي عاش رجلا ومات رجلا على رغم كل ما أحاطه به الدهر في أخريات أيامه من تحديات واجهها في شموخ العظماء وفي كبرياء الكرام .

## الدكتور محمد حسين هيكل باشا

كنت كما أخبرتك في رأس البرحين ظهرت نتيجت الثقافة . ونلست شهادة الثقافة وأصبحت طالبا بالتوجيهية . وأرحت عن كاهلى مشقة انتظار النتيجة ، وانطلقت أقرأ ما كنت أهفو إلى قراءته من الكتب . وما كان انتظار النتيجة ، مانعى عن القراءة ، ولكن ما أبعد الفارق بين قراءة مفزعة يملؤها رعب انتظار النتيجة ، وقراءة هانئة خالية من الخوف . وكنت قرأت حياة محمد قبل هذا بسنوات ، ولكن طاب لى أن أعيد قراءتها . وكنا في رمضان فكنت أنزل إلى البحر حتى الساعة الواحدة ظهرا ثم أعود إلى العشة وألبس ملابسي العادية وأجُرُّ كرسيا ومظلة بحر وكتاب حياة محمد . ولا أشعر بالحياة حتى تغرب الشمس وأضيق بغروبها كل ضيق . وربما كانت هذه الأيام الوحيدة في حياتي التي كنت أرجو فيها وأنا صائم ألا يأتي الغروب .

وكان المرحوم محمد حسين هيكل باشا يصطاف في رأس البر معنسا ، فقد كان الجميع يصطافون في رأس البر في زمان الحرب العالمية الثانية التي أثرت أعظم الأثر في الدول المشتركة فيها وغير المشتركة .

وبعد الإفطار كنت أذهب مع أبى ليجلس مع أصدقائه في فنمدق كورتيل على النيل. وسألني هيكل باشا.

ــ ماذا تقرأ الآن يا ثروت ؟

فأجابه أبي .

ــ يقرأ حياة محمد للمرة الثانية . وأنا أنصحــه بـأن يذاكـر للبكالوريــا التى سيمتحن فيها العام القادم .

وقال هيكل باشا :

ــ اتركه يا دسوقي يقرأ ما يريد ، فكتب المدرسة سيقرؤها على أي حال ، ولكن ربما لا يجد فرصة أخرى ليقرأ ما يقرأ الآن .

كنت في هذه الجلسات أجلس صامتا كشأني في حلسات لجنة التأليف والترجمة والنشر . وكان جلوسي غالبا بجانب هيكل باشا .

مال يوما على وقال:

ـ هل فرغت من حياة محمد ؟

قلت :

ـ نعم .. وأحسب أنني سأعود إليه مرات بعد ذلك .

وفعلا عدت وكتبت عنه تمثيليات إذاعية أذاعتها محطات العالم العربى كله بعد ذلك بسنوات قليلة ، وعاد هيكل باشا يسألني :

\_ وماذا تقرأ الآن ؟

قلت :

ــ أقرأ الشوقيات .

قال :

\_ ما آخر قصيدة قرأتها ؟

قلت:

ــ مصائر الأيام .

قال :

\_ أتحفظ منها شيئا ؟

قلت في حجل:

ــ نعم ـ

قال:

ــ قل ..

فبدأت أقول :

\_ أتحفظ بعد هذا ؟

قلت: نعم.

قال:

\_ أكمل ..

وأكملت ، ظللت أسكت ويطلب منى أن أواصل حتى رويت لــه القصيدة كلها وكنت حفظتها عن ظهر قلب .

وأصبح هيكل باشا يصحبنى بعد تلك الجلسة فى مشيته الطويلة حول رأس البر ، وما كنت وما أنا حتى اليوم من هواة المشى ، ولكن إذا كان المشى فى صحبة هذا العلامة من علامات التاريخ الوطنى والسياسى فلتذهب هواياتي كلها إلى الجحيم .

ومن الأحاديث التي أذكرها في هذه المشيات أنني قلت له يوما :

ــ لا بد أن شوقي كان شجاعا كل الشجاعة يا معالى الباشا .

قال:

\_ لماذا ؟

قلت :

- ألم يشتم الأمير حسين الذي أصبح السلطان حسين كامل حين ذهب إلى حفلة توديع كرومر بقوله:

شهد الحسين عليه لعن أصوله وتصدر الأعمى بها تطفيلا فقال هيكا باشا:

\_ للأسف لم يكن شوقى كما كنا نود من الشجاعة .

فالأمير حسين في ذلك الحين كان مغضوبا عليه من السراي .

وقد كان شوقى يمدح من فى الحكم ، ولا يعارض إلا إذا كان واثقًا أن شرا لن يناله .

قلت :

\_ عجيبة .

قال:

\_ تصور أنه بدأ يكتب قصيدة في مدح محمد باشا محمود وهو رئيـس وزارة ١٩٢٨ وسقطت الوزارة فلم يكمل القصيدة .

\_ أتذكر معاليك شيئا من هذه القصيدة ؟

قال أذكر البيتين اللذين قالهما .. قال:

هات الأمانة يا محمد هاتها راعى الأمانة أنت وابن رعاتها أنا لا أرى صداً الحديد على يد ردت إلى الأوطان حرياتها وكان بهذا يرفع عن محمد باشا تهمة صاحب اليد الحديدية التى أطلقها عليه حصومه مستغلين فرصة كلمة قالها أنه سيقضى على الفوضى بيد من حديد .

قلت لهيكل باشا:

\_ ومع ذلك فمعاليك كتبت له مقدمة رائعة للجزء الأول من ديوانه. فقال:

\_ وإذا طلب منى أن أكتب له مقدمة فى أى وقت ما تأخرت . إننا يجب أن نفصل بين الشاعر والسياسى . وشوقى الشاعر هو أعظم شعراء العربية على الإطلاق .

وفى يوم كنا فى القاهرة ، وكان هيكل باشا عندنا فى البيت يشرب فنجان قهوة واقفا لا أدرى لماذا ، ربما لمخرد أنه لم يكن يرغب فى

الجلوس. وقرأت أنا في مجلة أن راقصة تقاضت مبلغا كبيرا من المال في مقابل رقصة لها ، وأحببت أن أفاكه الباشا فقلت :

\_ أرأيت هذا الخبريا معالى الباشا ... راقصة تتقاضى كل هــذا المبلـغ في رقصة . كم تأخذ معاليك في كتاب بأكمله ؟

فأجاب في جدية :

\_ يا بنى لا ... ما هكذا يكون الحساب . هؤلاء الراقصات ذقن الجوع والإذلال فترات طويلة من حياتهن ، أما نحن فقد عشنا عمرنا كراما على أنفسنا وعلى الناس والحمد لله .

وبعد الثورة استدعته محكمة ثورية ليشهد شهادة تكون ذات أثر فى إدانة فؤاد سراج الدين ، فإذا هو وهو رئيس الحزب الذى يعتبر المعارض الأول لحزب الوفد حزب الأحرار الدستوريين يعلن فى شمحاعة منقطعة النظير أن منابر المحالس النيابية لم تشهد نائبا ولا شيخا فى ذكاء فؤاد سراج الدين وبراعته إلا فى النادر من الرحال . وأعجبت بما قالمه وقصدت إليه أهنيه فقال فى كبرياء .

ـ وهل كنت تنتظر منى غير ذلك . أ احارب خصما وهو فى مأزق ؟ وهو محق ؛ فقد ذكرت لـ ه لحظة ذاك يوم تخطاه الملك فى رئاسة الموزراء وعين إبراهيم باشا عبد الهادى وأراد الملك أن يعتــذر إليه فاستدعاه وقال له فى تلطف .

ــ ستأتى إليك رئاسة الوزارة يا باشا لا شك .

فإذا هيكل العملاق يقول له:

ـ يا حلالة الملك ، أنا حين أجلس إلى مكتبى وأكتب تصغر أمام عيني كل كراسي الحكم .

وقد أوشك الرجل أن يقول حتى كرسى عرشك .

ولهيكل باشا حديث معى لا أتصور أن أتحدث عنه ولا أذكره . فقد توفى خالى سعد الدين أكبر أخوإلى وأكثرهم حنوا على وأقمنا المأتم بالزقازيق .

وكنت أنتظر نتيجة التوجيهية أو الثانوية العامة كما يسمونها الآن فرأيت أن أعجل بالسفر إلى مصر لأتلقف أخبار النتيجة ، وكان أبى سيبيت في غزالة ، ودار الحديث أمام هيكل باشا فقال في بساطة :

ــ تعال معي .. أنا في السيارة وحدى مع خالتك عزيزة .

وسارعت بالقبول .

وفي السيارة سألني :

ـ تنتظر نتيجة التوجيهية ؟

قلت : نعم .

قال :

ــ وعلام تنوى ؟

قلت :

\_ الحقوق ، ولو أنني أفكر أحيانا في الآداب .

فقال:

ــ إياك ، إن الذى ستحصله من كلية الحقوق لا يمكن أن تحصله إلا من كلية الحقوق لا يمكن أن تحصله إلا من كلية الحقوق ، أما الآداب فتستطيع أن تــدرس علومهـا دون كليـة . وهأنذا أمامك دراستى حقوق والماجستير والدكتوراه حقوق ومـع ذلـك يقولون عنى إنى أديب .

ولم أعد أفكر في كلية الآداب بعد ذلك ، وتذكرت أن هذا الرجل الجالس أمامي نال الحقوق واللغة الأساسية الإنجليزية وكذلك الماجستير ، ثم نال الدكتوراه باللغة الفرنسية .. إنه ظاهرة كونية هذا الرجل .



يتشاوران في اجتماع الأحرار هيكل باشا ودسوقي باشا

في هذا اليوم ذهبت لأهنئه بشهادته ذات الرفعة والإباء. قال لي سأقص عليك قصة كلما رويتها أعجبت بأبطالها وحزنـت لأنهـم كـانوا مع ذلك غزاة محتلين . يراعون العدل مع الأفراد ولا يراعون العدل مع الأمم . في يوم من الأيام جاءني استدعاء إلى محكمة الإنجليز العسكرية . وحمل الاستدعاء ضابطان بريطانيان صحباني في سيارة محترمة إلى المحكمة . وجلست في مقاعد المحامين حتى جاء دور القضية التي طلبت من أجلها فنودى اسمى ومثلت أمام الحكمة . وأمسك القاضي بجريدة السياسة وسألنى هل أنت رئيس تحرير هذه الجريدة فقلت: نعم . قال أهذا يصح ؟ وأشار إلى مقالة قرأت عنوانها فعرفتها كانت مقالـة يهـاجم فيها د . طه حسين الأستاذ محمد أبو شادى وكان الإنجليز يعتقلونــه عنــد ظهور المقالة فتعجبت . ما هذا الذي لا يصح ؟ إننا نهاجم رجلا أنتم تعتقلونه ، ماذا في هذا ؟ فقال القاضي : في هذا أننا نعتقله . ألا تدرى أننا حين نعتقله تصبح كرامته أمانة في أيدينا . كيف تهاجمون شخصا لا يملك الرد عليكم ؟ فقلت في سرعة : من هذه الناحية أنتم محقون ، وأعدك ألا يتكرر هذا . فقال : شكرا وانصرفت وأنا أتعجب كيف يكون للإنسان عندهم هذه القدسية وتجدهم في معاملتهم للدول قراصنة بلا خلق ولا ضمير على الإطلاق.

توثقت صلتى بالمرحوم هيكل باشا ، يزيدها أنها كانت علاقة عائلية ؛ فوالدتى صديقة زوجته ، وابناه وبناته نعتبرهم طول عمرنا فى بيتنا إخوة لنا .

وشاء القدر أن يلحق بالرفيق الأعلى عمام ١٩٥٧ ، وأردت أنما والأستاذ الشناوى أن نقيم له حفل تأبين ، وأخبرنا بذلك أحمد باشا عبد الغفار فدعانا للقائه مع كبار رجال الحزب في نمادي محمد على ، و لم

نكن والشناوى أعضاء فانتقل إلينا الباشا وأصدقاؤه فى غرفة الضيوف وعرضنا رأينا ، وإذا بوزير سابق من وزراء الحنزب أكن لـه كـل إكبـار وإحلال يقول :

ـــ والله أنا أرى الوقت ليس مناسبا ، فالثورة الآن باطشة ، وليست الحال كما كان عند وفاة المرحوم والــدك . وأرى أن لا داعى أن تثير علينا البراكين ونعطل مصالحنا .

وساد بعض الصمت بعد حديث الباشا ، فوجـدت نفسـي أقـول فـي سرعة وفي حسم .

ـ يظهر يا معالى الباشا أننى لم أحسن عرض فكرتـى . أنا لم أحضر للقاء معاليكم والباشاوات لنسـتأذن فى إقامـة الحفـل ، وإنمـا جئـت أنـا والأستاذ الشناوى سنقيم حفـل تـأبين للستاذ الشناوى سنقيم حفـل تـأبين لله على الكم فقط إن كان أحد منكم يحب أن يشترك فيه أم لا . إنما الحفل سيقام على أى حال يا معالى الباشا .

وصمت الباشا فترة ثم قال:

ـ أفكر .

أما الباشاوات الآخرون ، فقد وافقوا على الاشتراك جميعهم في الحفل.

وأقيم حفل التأبين ، وأشهد أمام الله وأمامكم أن الباشا الذى حساول أن يمنع إقامة حفل هيكل باشا ألقى كلمة أعتبرها أنا أجرأ كلمة ألقيت في الحفل جميعا .

رحمهم الله جميعا رجالا حين يعز الرجال . جمعوا الإباء والكبريـاء إلى العلم الباذخ والخلق المتفرد الرفيع . `

## العوضى الوكيل

كنت أنتظر الشهادة الابتدائية بغزالة حين أمرنى أبى أن أصحب الشاعر العوضى الوكيل إلى الزقازيق ليستقل القطار إلى القاهرة ، وكانت وسيلة المواصلات المتاحة عربة حنطور .

وفرحت أننى سأصحب هذا الشاعر الذى أقراً له في الأهرام فرة ساعة تقريبا .

وبدأ الحديث . أكلمه فى السفر ويكلمنى فى المقرر . وكان واضحا أنه يرفض أن يقبلنى كأحد هواة الأدب والشعر فأسلمت أمرى إلى الله وسكت كل منا .

وبعد ذلك عرفت أن سكوته كان أعجوبة في ذاته ؛ فهـو بطبيعتـه لا يحب أن يسكت أبدا .

التقينا بعد ذلك فى القاهرة ، وعرفنى العوضى تمام المعرفة وعرفته تمام المعرفة ، فلم أر فى حياتى شخصا نقى السريرة طيب النفس محب اللخير مثل هذا الرجل .

وتعودت بعد ذلك أن أسمع شعره وأعجب به ، إلا أننى كنـت كشيرا ما أداعبه فأنقد بعض الألفاظ في أبياته ، فكان لطيبته وسلامة نفسه يرتج عليه وترتسم على وجهه معالم الحيرة .

وقد عرف هذا عنى بين أصدقائنا من الشعراء والأدباء . حتى لأذكر أن الشاعر الرصين الأستاذ خالد الجرنوسي أنشد قصيدة في حفل أقامه أدباء العروبة بمناسبة حصولي على ليسانس الحقوق ، وقد كان هذا الحفل تحية من هذه الجماعة العظيمة الوفاء لأبي وليس لي بطبيعة الحال وخاصة أنه لم يكن وزيرا في ذلك الحين . وكانت قصيدة الأستاذ خالد الجرنوسي غاية في الجمال وقوة السبك . وأستأذن في ذكر هذا البيت منها لأستشهد به على ما كان بيني وبين الأستاذ العوضي من مداعبات:

الناقد الطبن اللبيب رأيته يتفزع العوضى من نقدانه وأذكر وأنا أنتظر نتيجة التوجيهية أن دعانى العوضى لأنزل ضيفا على كابينته في أبي قير التي كان قد استأجرها واضطره العمل مع أبي في القاهرة \_ فقد كان يعمل في مكتبه \_ ألا يذهب إلى أبي قير إلا بعد عشرة أيام من تاريخ عقد الإيجار . وقبلت الدعوة ودعوت معى أيضا الأستاذ

عثمان نويه .

وقبل سفرنا بأيام قليلة ، كان قد ظهر للعوضى الوكيل ديوان «أصداء بعيدة» ، وكان قد استكتبنى فيه كلمة عن الهجاء فى الشعر العربى . وكنت فى ذلك الحين أكتب نقدا فى جريدة الرسالة فكتبت كلمة قاسية عن الديوان . وأشهد اليوم أننى ما أردت بها إلا مداعبة الشاعر العظيم ، واتهمته فى الكلمة أنه يكتب شعره بسرعة فائقة لا تسمح له بالتجويد . وسلمت الكلمة للأستاذ محمد سكرتير تحرير الرسالة وسافرت أنا وعثمان نويه لنقضى أسبوعا فى كابينة العوضى الوكيل وكنت أرجو أن تتأخر الكلمة فى النشر حتى لا تظهر وأنا فى ضيافة الرجل . ويشاء العلى القدير أن تظهر الكلمة فى نفس اليوم المذى أنتظر فيه العوضى وعائلته على القطار لأسلمه مفتاح الكابينة . وكنت أعتقد أنه سيحمل الأمر على محمل المزاح كما تعودنا ولكننى وجدته حزينا ، وأخبرنى أن السيدة حرمه بكت لما قرأت الكلمة ، فرحت أمزح معه وأسترضى السيدة العظيمة زوجته حتى ضحكا وزال تماما ما علق بنفسيهما . وقال العوضى :

ے علی کل حال ، أنا كتبت ردا عليك سيعلمك ألا تصنع هذا معــى أبدا .

فقلت له في مرح الشباب وغروره:

\_ وليه بس ؟ طيب أنا سأرد على الرد وأريك .

ضحكنا وسلمته الكابينة ، وكان أبى قد جاء إلى الإسكندرية وذهبت الأقيم معه فى البيت الذى استأجره فى عامنا هذا . وظهرت مقالة الأستاذ العوضى فوجدته يقول فيها : « إن معالى والده معجب بسرعتى فى كتابة الشعر » ووضعنى هذا القول منه فى مركز حرج ، ولكننى وجدت منفذا . فكتبت كلمة قصيرة جدا قلت فيها : « يظهر أن الأستاذ العوضى الوكيل قرأ مقالتى بنفس السرعة التى يكتب بها قصائده . أرجو أن يقرأ مقالتى مرة أحرى » ونشرت الكلمة فى نفس اليوم الذى كنت أتمشى فيه مع العوضى فى ميدان المنشية بالإسكندرية . والتقينا هناك بالشاعر السكندرى الكبير عبد اللطيف النشار و لم يكن يعرفنى ، فإذا به بيدأ العوضى وهو يصافحه بقوله :

\_ ثروت أباظة ، قتلك اليوم بالرسالة .

فصاح العوضي :

ــ هذا هو ثروت أباظة يا سيدى .

وضحكنا جميعا .

ومن المداعبات التي لا أنساها مع العوضى أنه عين بعد ذلك مديرا لمخازن البريد ، وكان فرحا بالمنصب غاية الفرح ، فكتبت عنه مقالة في جريدة المقطم قلت فيها إنه يضع على باب حجرته حاجبا له شارب كعارضة المرور ، فإذا أراد أن يسمح لأحد بالدخول فإنه يرفع شاربه ليسمح للداخل بالمرور .

وأذكر أننى قلت في آخر المقالة : لقد خسر فيه الأصدقاء شاعرا بحيدا وما أظنهم كسبوا مديرا جديدا .

وفى يوم الجمعة التالى لظهور المقال كنت مع العوضى عند عملاق الأدب الأستاذ العقاد فقال له بصوته العظيم كصاحبه إن ثروت قال عنا ما نريد أن نقوله لك . وكان العوضى من أبناء العقاد المقربين ، وكان يعجب بشعره غاية الإعجاب .

والحقيقة أن العوضى الوكيل يعتبر علامة وضيئة فى جيله . وكمان عزيز باشا أباظة يعتبره أكثر شعراء جيله رصانة وقوة سبك وتدفقا .

وأنا لا أستطيع أن أنسى فضل العوضى على أستاذا في اللغة العربية . فهو أعلم من عرفت بأصول اللغة وقواعدها ، سواء كان ذلك في النحو والصرف أم في علم البيان . وقد كان متفوقا في ذلك على إخوانه وهم العلماء الكبار في هذا الميدان ، فهم أبناء دار العلوم التي أرست قواعد اللغة العربية عهدا عهيدا من الزمان ، والتي ظلت علما خفاقا في هذا الميدان . ولم ينكس العلم إلا حين أصبحت كلية تقبل أي منتسب لها بعد أن كانت لا تقبل إلا حملة ثانوية الأزهر الذين كانوا يدخلونها وهم حافظون للقرآن الكريم جميعا مع ألفية ابن مالك ، ومع إتقان لعلوم الأزهر التي تعد الشاب أحسن إعداد لتلقى الدراسة العليا في كلية دار العلوم .

وقد كرم الله العوضى الوكيل إكراما لا مثيل له فى أبنائه ، فابنه البكر ممدوح طبيب عظيم فى الولايات المتحدة الأمريكية ، وابنه الأصغر شريف حاصل على الدكتوراه فى العلوم وأستاذ فى جامعة الأزهر ، وابنته الوحيدة د. شفيق حاصلة على الدكتوراه فى الهندسة وأستاذة هى أيضا.

وقد درس شعر العوضى الوكيل فى عديد من الكليات فى مصر والخارج، وكتبت عنه دراسات كثيرة وأنا مهما أتحدث عن عظمة شعره لن أبلغ ما أريد فى وصف هذه العظمة، رحم الله الشاعر العظيم فى الخالدين.

وبعد ، فهذا نثار من ذكريات لا يجمعها في نفســـى جــامع إلا الحـب لمن ذكرت . لم أذكرهم لأكثر عددا ، ولكننى لم أحد بينـــى وبينهـــم مــن الذكريات ما يجوز له أن يروى .

فقد عرفت مثلا شيخ القضاة الرجل الذي كان جبلا ضخما في عصره من الفقه والخلق الأبي الرفيع عبد العزيز باشا فهمي ، ولكنني عرفته كما يعرف الحفيد جده . وعرفت الرجل الذي كان سمة عصره في الكبرياء والوطنية إبراهيم باشا عبد الهادي ، وكنت منه لفترة طويلة بمثابة الابن ، وعرفت غيرهما كثيرين من أعلام العصر أو من الأصدقاء الذين أبادلهم أجمل الحب وأكثره صفاء ويبادلون . ولكن لم أجد شيئا يمهد لي العذر أن أذكرهم عندك.

نشأت وأنا أحد أم كلثوم صديقة لوالدتى ولأسرتى جميعا . فمنذ وعيت أراها في بيتنا كأنها واحدة من أسرتنا ، لا نفرق بينها وبين قريباتنا إلا أن اسمها لا يحمل لقب أباظة . وقد كان عمى عبد الله فكرى أباظة وزوجته من أكثر الناس صلة بها . وقد كان يدعوها إلى بيتنا في غزالة دعوات متكررة تروح بها عن نفسها وتترك نفسها على سجيتها ، وكان لنا قريب مقيم بالريف اسمه السيد حسن أباظة . وكان يحب أن يمازح الناس وكان مزاحه في غالب الأمر شتيمة وسبابا . وقبل أن أروى ممازحة السيدة أم كلثوم له أذكر عنه قصة من أظرف القصص التي سمعتها .

ركب يوما حصانا ، وأخذ طريقه إلى بلبيس وهى تبعد عن كفر أباظة حيث يقيم حوالى عشرة كيلو مترات . وكان فى ذلك اليوم يلبس حلة بيضاء ناصعة ، وكان يعتنى بشاربه كل العناية ويبرمه إلى أعلى فى فخامة وضخامة أيضا ويلبس الطربوش طبعا .

سار فى طريقه إلى بلبيس ، وراح يمازح ضباط الشرطة فى النقطة التى يعملون بها وكانوا جميعا أصدقاءه . وكان الحر قائظا فكان يميل على كل نقطة يشرب ماء أو ما يقدمونه له من مياه غازية .

ووصل إلى بلبيس ، وراح يمازح فى شتيمة وسب الضابط المسئول عن النقطة الواقعة على مشارفها ، ثم تركه وراح يقضى ما جاء من أجله إلى بلبيس . وبينما هو عائد مال على ضابط النقطة ، وراح الضابط يسرف فى تحيته وأقسم أن يقدم له زجاجة مثلجة من الكازوزة ، وقابل التحية بالشتيمة وشرب الزجاجة وانصرف .

وما هي إلا بضع خطوات حتى أدرك ما صنعه به ضابط الشرطة .

فقد سقاه شربة شديدة المفعول زاد من قوتها تقافز الحصان فى مشيته . ولك أن تتصور رجلا وقور المظهر ذا شارب يقف عليه الصقر يلبس حلة ناصعة وطربوشا أنيقا تفاحئه الحاجة فى عرض الطريق دون بيت يستر أمره .

وراح يقضى حاجته فى الحقول كل خمس دقائق أو عشر ، والطريق طويل والحر قائظ وضباط النقطة يعلمون جميعا ما صنعه زميلهم فى بلبيس ، فقد أخبرهم به بالتليفون الذى يربط بينهم فهم جميعا يـترقبون مرور السيد بك .

ـ اتفضل يا سيد بك .

ويعرف من وجوههم أنهم على علم بالمؤامرة .

ــ اللَّه يخرب بيتكم جميعا . واللَّه لأنتقم منكم شر انتقام .

ولكنه متقطع الأنفاس لا يكاد يقيم أوده على الحصان وقد احتمع عليه الحر والحصان والعرق ومفعول الشربة .

وحين بلغ بيته كان قريبا من الموت ، لولا أن أهله أسعفوه بما يسعف به من في مثل حالته .

ومع ذلك لم يكف السيد بك عن المزاح الشاتم لأصدقائه الذين كانوا يحبونه كل الحب .

وكانت أم كلثوم تحب أن تمازحه وتستخف دمه ، فكان إذا جاءت إلى غزالة يأتى فيقيم فى بيتنا طوال المدة التى تقضيها أم كلثوم فى غزالة . ومن أجمل ما سمعناه منها له تلك النكتة الشهيرة التى أصبحت على كل لسان . نظرت إليه طويلا بعد نوبة سباب انهال بها عليها ثم قالت له :

\_ یا سید بك .

ودون توقع منه قال في وقاحة :

ــ نعم يا بنت الشيخ إبراهيم .

فإذا هي تقول له في بساطة :

شنبك متربي أحسن منك .

ويحمر وجهه من الغيظ ويدرك أن هذه النكتة ستلاحقه طوال حياته وأن مصر جميعها سترددها . ويحدث ما توقعه ولا يبقى من السباب الذي راح ينحدر من فمه شيتا .

كنت في العاشرة أو أقل في هذه الأيام التي كانت السيدة أم كلثوم فيها عندنا في إحدى زياراتها . ولا أستطيع أن أنسى ليلة فيها اجتمعنا كلنا حولها: أبي ووالدتي وعمى وعمى عبد الله والسيدة زوجته التسي كنا ندعوها تيتا . وراحت أم كلثوم تغنى دون أن يطالبها أحــد بذلـك ، فقد كانوا جميعا يقدرون أنها إن حاءت إلى غزالة لتكون على كامل حريتها وكأنها في بيتها . وهكذا طاب لها هي أن تغني فغنت وبغير موسيقي . وأشعر يومذاك أني أحسست وأنا في سنى الصغيرة هذه أننسي انتقلت إلى عالم سماوى وأصبحنا جميعا مع هذا الصوت الذى حسبت أنه قادم من السماء مباشرة . وكأنما أدركت الفنانة الملهمة المشاعر السماوية التي أحاطت بنا ، فإذا هي تبسمل وتستعيذ من الشيطان الرجيم وتبدأ في قراءة القرآن . الملائكة في هذه الساعات حولنا والظلام الذي يلف الكون أصبح نورا إلهيا ما شهدنا له مثيلا من قبل و لم نشاهد له مثيلا مـن بعد . وظلت هذه المعجزة الربانية تصاعد بنا إلى السموات حتى الفجـر وأنا طفل مفيق لا أفكر ضي النوم ، وأن يظل طفل ملاً يومـه بـاللعب والجرى طول اليوم يقظا مفيقا حتى مطلع الفجر أمر لا يحدث إلا أن ذلك الطفل يشهد معجزة لا عهد للبشر بها



أم كلثوم على شاطئ سيدى بشر تشاهد ماتش ظاولة بين دسوقى أباظة باشا ومدحت أباظة وفى الصورة نروت أباظة <sub>ساه</sub> كانت تعليقاتها تثير الضحك ا

وكانت نهاية تلك الليلة حديرة بها . فإن أم كلثوم حين أدركت أن الفجر قد شق اليوم الجديد قامت وقمنا وراءها وخرجت إلى شرفة البيت وبأجمل صوت سمعناه أذنت أم كلثوم لصلاة الفحر . وبيتنا في القرية يبعد عن بيوت القرية بمسافة لا تقل عن الكيلو متر . ولكن أهل القرية استيقظوا على صوت داعية السماء المعجزة وتقاطروا تتقاطر منهم أمواه الوضوء ووقفوا صفوفا يستمعون إلى أجمل أذان سمعوه في حياتهم ، شم اتجمهوا إلى مسجدنا في القرية وأقاموا الصلاة وظلت صلتنا بالسيدة المعجزة وطيدة طوال حياتها .

واذكر أن أبي قبل الحرب كان يجلو له أحيانا أن يقضى جانبا من الصيف في أوربا ليعالج الروماتزم في ببلاد تخصصت في ذلك ، فكان عمى عبد الله فكرى يستدعيني أنا وأخى شامل لنقضى الصيف معه في رأس البر . وكانت السيدة أم كلثوم تصطاف في ضيافة السيدة زوجته ، وكان يصحبها ابن أخيها صديقي محمد دسوقي وأخته . وأذكر واقعة تدلك على قيمة الجنيه المصرى في ذلك الحين . حدث أن دعيت أم كلثوم لإقامة حفل زفاف في القاهرة قبيل انتهاء الصيف . وأرادت أن تعتذر فقد كان عندها رغبة شديدة أن تكمل مصيفها . وتداولت الأمر مع عمى عبد الله وانتهى رأيهما أن تطلب مائمة و خمسين جنيها لإقامة الليلة ، وكان هذا الطلب على سبيل التعجيز لأصحاب الفرح . وكنا في منتصف الثلاثينات قبل الحرب العالمية الثانية ببضع سنوات ، و لم يكن في منتصف الثلاثينات قبل الحرب العالمية الثانية ببضع سنوات ، و لم يكن في عبد الله أن أذهب في الموعد المضروب إلى هذه الكابينة وأنتظر تليفون من القاهرة يطلب أم كلثوم وأحيب الطالب ، وأذكر له أن الآنسة أم كلثوم وأحيب الطالب ، وأذكر له أن الآنسة أم كلثوم وأحيب الطالب ، وأذكر له أن الآنسة أم كلثوم وأحيب الطالب ، وأذكر له أن الآنسة أم كلثوم وأحيب الطالب ، وأذكر له أن الآنسة أم كلثوم تقبل أن تقيم الحفل بشرط أن يدفع لها مائة و خمسين جنيها . وتم

الأمر على هذه الصورة فإذا الرجل الذي يحدثني يقبل دون ريث من تفكير وأخبرها بذلك وتوافق هي تحتسب الله في المصيف .

واستمرت الصلة و كبرنا وتوفى عمى عبد الله ، ولكن صلة الأسرة بأم كلثوم بقيت كما هيى . وحدث في الستينات أن كلفني الأديب الكبير المرحوم عبد الحميد جودة السحار وكان في ذلك الوقت رئيس مجلس إدارة مؤسسة السينما أن أكتب فيلما سينمائيا معتمدا على بحنون ليلي لأحمد شوقى ، وأن أختار من رواية شوقى قصائد لم يسبق لها أن غنيت ، واتفق مع أم كلثوم وعبد الوهاب أن يغنيا هذه الأغاني على أن يقوم بتمثيل دوريهما ممثلة وممثل . وأعجبتني الفكرة ونفذتها مع الفنان الكبير يوسف فرنسيس ككاتب للسيناريو ، وتوليت أنا تأليف القصة وكتابة الحوار ، واختارت المؤسسة المحرج العظيم كمال الشيخ .

وأتممنا العمل ولم يبق إلا موافقة أم كلشوم وعبد الوهاب وأنا على صلة بمعجزة الموسيقى والغناء العربى عبد الوهاب منذ عام ٤٦ تقريبا وهو صديق لكثيرين جدا من أسرتنا . وليس عجيبا أن يوطد صلتى به حبى الذى لا حدود له لأمير الشعراء الذى يعتبره عبد الوهاب أباه الروحى . كلمت موسيقار الأجيال فى التليفون وأرسلت إليه السيناريو وفيه الشعر الذى احترته وسعد به غاية السعادة .

وأخذنا موعدا من المعجزة الأخرى أم كلشوم . وأذكر أننى ذهبت إليها ومعى السحار وكمال الشيخ لنعرف رأيها في السيناريو بعد أن كنا قد أرسلناه إليها قبل الموعد ببضعة أيام .

ووافقت هي الأخرى عليه دون ملاحظات ثم رحنا نخوض في أحاديث عامة . وأذكر أنها قالت في هذا اليوم جملة مازلت معجبا بها حتى اليوم .

ــ لقد حاولت الصحافة أن تصنع منى بطلة سياسة بعد ثورة يوليه فرفضت هذا تماما وقلت فى تصريح لى : إننى فنانة لا أتدخل فى السياسة ولو كان الملك فاروق قد دعانى لأغنى فى قصره يوم ٢٦ يولية عام ١٩٥٢ للبيت الدعوة وأنا سعيدة .

ولعل همذه الجملة من سيدة لم تعرف عنها إلا كل ما هو نقى وشريف ورفيع من الخلق تكون درسا للمهرجين الذين يحاولون في أقلامهم أن يجعلوا الراقصات والساقطات معالم مصر التاريخية .

وكان من أعظم ميزات أم كلثوم حبها للأدب وحفظها للشعر وحساسيتها الراقية في اختيار أغانيها ، وتلك ميزة يتمتع بها محمد عبد الوهاب . كنت معه في بيته عش البلبل الذي بناه في الهرم وطلبه مؤلف أغان وراح يسمعه كلمات في التليفون ، وطبعا لم أكن أسمع شيئا مما يقول ، ولكنني أخذت بعبد الوهاب وهو يقول لمحدثه .

يا أخى مش عارف ليه كلمة دمعة اللى بتقولها بتفكرنى بالملوخية.
وضحكت معجبا بحساسيته العظيمة بإشاعات اللفظ والإحاطة بكل
ما يثيره من معان .

أما أم كلثوم فتحفظ كثيرا من الشعر ، ونطقها للعربية قمة فى النقاء ، وما هذا بغريب على سيدة بدأت ثقافتها بحفظ القرآن وتجويده وتلاوته. حدث لى حادث سيارة اضطرنى أن ألزم الفراش بضعة أسابيع فى بيتى الذى أقيم فيه الآن فى الزمالك . وجاءت السيدة أم كلثوم لزيارتى . وكان المفروض أن تبقى بضع دقائق ريثما تشرب ما يقدم لها أهل البيت من إكرام ، ولكن حلا لها أن تكلمنى فى الشعر فإذا زيارتها تمتد ثلاث ساعات كاملة دون أن نشعر بالوقت .

ومن أعظم سحايا أم كلثوم أنها لم تتنكر لماضيها قط .

دعتها والدتى إلى الغداء فى بيتنا بالعباسية . وقبل الغداء قـالت لهـا والدتى :

ــ إنى أعـدت لك مفاحـأة على المائدة أعتقـد أنهـا ستسرك كـل السرور .

فقالت:

ـ نشوف .

وحان موعد الغداء وقمنا إليه ، وكانت هناك صينية تتوسط المائدة وعليها غطاء وجاءت والدتى ونحن ما نزال وقوفا ورفعت الغطاء فى فخر وثقة لتظهر لأم كلثوم المفاجأة التى أعدتها لها . ونظرت أم كلثوم العظيمة الواثقة بنفسها ثم قالت فى لهجة غاية فى خفة الدم والطرافة .

ــ ما هذا حميض . إيه جابك هنا ... واللَّه زمان يا حميض .

ونظرت إلى أمي وقالت :

ــ هى دى يا أختى المفاجأة ... والله زمان لاأذوقه أبدا . هو انا كان لى شغلة أيام الفقر إلا الحميض من الغيطان وأكله ... شيلى .. شيلى .

والحميض نبات شيطاني ينبت في حقولنا ويأكله من لا يستطيع شراء يره .

أرأيت مثل هذه العظمة وهذا الصدق ... رحم الله أم كلشوم علامة أجيال في الفن وفي الخلق على السواء .

\* \* \*

وبعد ، فهذه نثار من ذكرياتي ما رجوت منها إلا أن أنادمك إذا قرأتها في مساء ، وقد أطلقت نفسي تمتح من معين الأيام ما يحلو لها . فهي تختار ولا تؤلف .

والاختيار عسير ، ولكنه ممتع إذا أحس الإنسان أنه قـال مـا يحـب أن قول .

فإن كنت بلغت من نفسك ما تمنيت أن أبلغ فأحمد اللّه إليك ، وإلا فحسبى أن النية صدقت عندى وأقدمت على هذه التحربة الجديدة فى دنيا الكتابة أو فلنقل الجديدة على قلمى أنا بعد أن مارس مخاطبة الناس نيفا وأربعين عاما . ومع التحربة لا يكون العثار مأمونا ... فإذا كان القلم تعثر عند أعتابك فإنى واثق أنه من وسيع سماحتك ومن رضى خلقك ما يغتفر حرأته . وفى رحمة الله الغفور التواب مثابة تسع الدنيا جميعا ، ولا بأس أن أحد عند الذى نعبده طمعا ورهبا أثارة من الغفران وفضلا من الرحمة حل شأنه وتقدست آلاؤه ؟

ثروت أباظة



by liff Combine - no stam, s are a, , lied by re\_istered version

دار مصر للطباعة سيد جوده السحار وثركاه

